

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنوسة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار (٨٦)

# الأخاديث الوارة في الأخاديث المراكبة في المراكبة المراكبة

رضَّوُّان اللَّه تعَلَىٰ تعَلَيْهِم جَمَيعًا في الكتب لتسقة، ومُتَسَنَري إلي بكرالبزَارُ، وأُجْيَعَ لِمُلوصِّلُي، والمفاجم السَّلاثة الدُّي القَّاسَمُ الطّبراني

جَسَمُع وَدِرَاسَلُهُ

وير عُود و معرّر معت را لهسّا عِري في

عضوُهيئة التَّرَيشُ في لجامَعة الاسْكَمَيَّة في المَرْكَيَّة المنصَّة . غفراللّه كَهُ ولوَّالدَيْه

المجكلّ العشكاش

وَاثْلَة بِنَ الْاِسْقَع \_صبيِّ امْرُأَة مسخِمْعَم

المُضْبَعِثَ الْعُلُوطِيِّتِ ١٤٢٧هـ

# السالح المراع

ربِّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري وكن لي مسانداً ومؤازراً، وإنه لا حول ولا قوَّة إلا بك

# (ح) الجامعة الإسلامية، ٢٧ ١ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصاعدي، سعود بن عيد بن عمير

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليم جميعاً في الكتب التسعة.../ سعود بن عيد بن عمير الصاعدي.

المدينة المنورة، ١٤٢٧هـ

ردمك: ۱-۱۱۵۰-۲۰-۹۹۲۰

1 – الصحابة والتابعون أ. العنوان

ديوي ٢٣٩,٩ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٢٧/١٧٨٧

ردمك: ۱-۱۱۵۱-۲-۹۹۲۰

جَمِيِّعِ حَقُوْمِهِ لَالطَّبَنْعِ بَجِفَعَ خَ الْبِحَامِعَةِ لَلْهِلِ لَوَيَةِ بِالْمَرِينَةِ لِلْمَاضَّةِ

|  |   |  | •   |  |
|--|---|--|-----|--|
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  | ÷ |  | 1.0 |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |
|  |   |  |     |  |

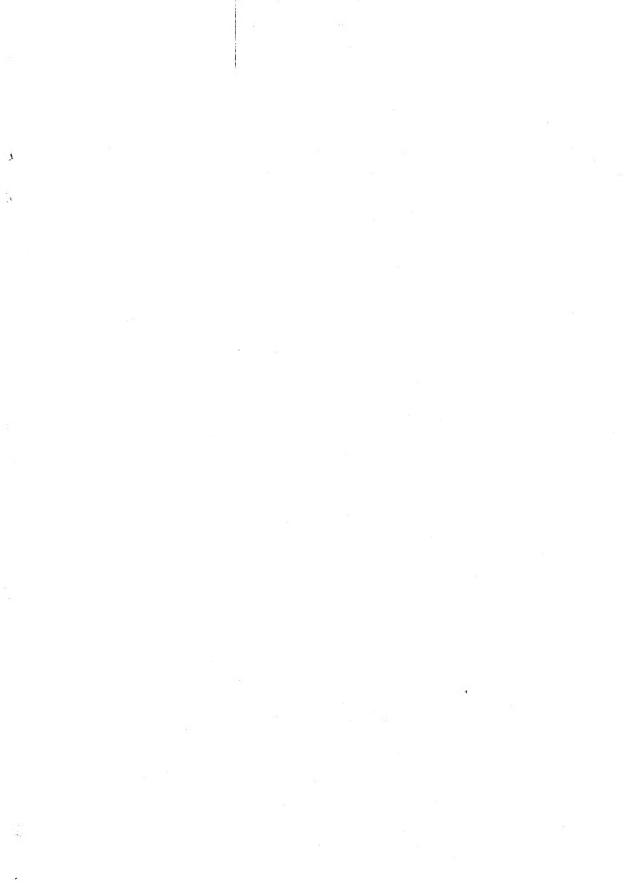

# القسم السادس والعشرون ومئتان: ما ورد في فضائل واثلة بن الأسقع الليثي-رضي الله عنه-

♦عن واثلة بن الأسقع-رضي الله تعالى عنه-قال: إني عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ذات يوم، إذ جاء علي، وفاطمة، والحسن، والحسين-رضي الله عنهم عنهم-، فألقى عليهم كساء له، ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً)، فقلت: يا رسول الله، وأنا ؟ قال: (وأنت). قال: فوالله إنها لأوثق عمل في نفسي.

هذا الحديث رواه جماعة، وهو بما ورد فيه من فضل واثلة، رواه: الطبراني في الكبير بسنده عن عبدالسلام بن حرب، وبسنده – أيضاً – عن محمد بن بشر التنيسي عن الأوزاعي، كلاهما عن أبي عمار شداد بن عبدالله عنه به... وعبدالسلام بن حرب له مناكير، ومحمد بن بشر لم أقف على ترجمة له... والحديث ضعيف، تقدم في فضائل أهل البيت (۱).

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۲۷۲.

# 🤀 القسم السابع والعشرون ومنتان:

# ما ورد في فضائل واثل بن حجرالحضرمي-رشي الله عنه-

صلى الله عليه وسلم-... في حديث قال فيه: فلما قدمت على رسول الله-صلى صلى الله عليه وسلم-... في حديث قال فيه: فلما قدمت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-كان قد بشرهم بقدومي، فلما قدمت عليه، وسلمت عليه ردّ عليّ، وبسط لي رداءً، وأحلسني عليه. وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هذَا وَائِلُ بنُ حُجر أَثَاكُمْ منْ بَلاْد بَعيْدة، منْ حَضْرَمَوْت، طَائِعًا، غَيْرَ مُكْرَه، رَاغِبًا في الله وَرسُوله، بَقيَّةً أَبْنَاءِ المُلُوْكِ). وفيه أن وائل بن حَجر قال: فاتيتك راغبًا في الله، وفي رسوله، وفي دينه. قال: (صَدَقْت).

رواه: أبو بكر البـزار<sup>(۱)</sup> -وهذا مختصر من لفظه-، والطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup>، والصغير<sup>(۳)</sup>، مطولاً حدّاً، بسند سبقت دراسته<sup>(۱)</sup> في مناقب الأنصار، وفيه ضعفاء ومجاهيل، وفيه – أيضاً-: محمد بن حجر الحضرمي، قال البخاري: (فيه نظر)، وهو إسناد ضعيف حداً – والله أعلم-.

وللطبراني في حديثه: (بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا وَائِلُ، وَفِي وَلَدِكَ، وَفِي وَلَدِكَ). قال وائل: فلما أردت الرجوع إلى قومي أمر لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

<sup>(</sup>١) [ق/ ٢٤٥] الكتاني.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ٤٦–٤٩) ورقمه/ ۱۱۷.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢١١-٤١٤) ورقمه/ ١١٤٣. وروى هذا الحديث عنه، وعن غيره: أبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٧١١-٢٧١) ورقمه/ ٦٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) عند قطعة منه ... انظر الحديث ذي الرقم/ ٣٧٠.

بكتب ثلاثة، منها كتاب لي خالص، يفضلني على قومي... وفي كتابي الذي لي، ولأهل بيتي: (الله لَهُمْ جَاْرٌ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ أَنْصَار).

صلى الله عليه وسلم - فقال: (هَذَا وَائِل بن حجر - رضى الله عنه - قال: حئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (هَذَا وَائِل بنُ حُجْرِ جَاءَكُمْ، لَمْ يَجِنْكُمْ رَغْبَةً، وَلا رَهْبَةً، جَاءَ حُبًّا لله، وَلرَسُولِهِ)، وبسط له رداءه، وأحلسه إليه، وضمه إليه، وأصعد به المنبر، فقال لأصحابه: (ارْفِقُوا به؛ فَإِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْد بالمُلْك).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن عُمد بن عبدالله الحضرمي<sup>(۲)</sup> عن ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار بن وائل بن حجر عن عمتها أم يجيى بنت عبدالجبار بن وائل ابن حجر عن عمها علقمة عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وقال: (رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت حجر بن عبدالجبار عن عمتها أم يجيى بنت عبدالجبار، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات) اه...

وميمونة، وعمتها لم أقف على ترجمة لأي منهما-والله أعلم-.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على حديثين، موصولين، أحدهما واه،
 وتوقفت في الحكم على الآخر.

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۱۹–۲۰) ورقمه/ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٣٧٣-٤٧٤)، وانظره (٢/ ٣٠٣).

# القسم الثامن والعشرون ومنتان:

# ما ورد في فضائل ورقة بن نوفل بن أسد الأسدي-رضي الله عنه-

الله عليه وسلم - سئل عن ورقة بن نوفل، فقال: (يُبْعَثُ يَوْمَ القيامَة أُمَّةً وَحُدَه). الله عليه وسلم - سئل عن ورقة بن نوفل، فقال: (يُبْعَثُ يَوْمَ القيامَة أُمَّةً وَحُدَه). رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن محمد بن عبدوس بن كامل السراج عن عبدالله ابن عمر بن أبان عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها به... وهذا من غرائب حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة (۲)، وإسناده حسن؛ فيه: عبدالله بن عمر، وهو: ابن محمد بن أبان الجعفي، وهو صدوق، وبقية رحاله ثقات. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (ورحاله رحال الصحيح) اهـ، وفي قوله نظر من ناحيتين، أولاهما: أن عبدالله بن عمر انفرد مسلم بإخراج حديثه في الصحيح، دون البخاري<sup>(۱)</sup>. والأخرى: محمد بن عبدوس-شيخ الطبراني- لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة.

الله عليه وسلم - عن حديجة، فقال: (أَبْصَرَّتُهَا عَلَى لَهْرٍ مِنْ أَلْهَارِ الجَنَّةِ، فِي بَيْتٍ

<sup>(</sup>١) (٢٤/ ٨٢) ورقمه/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٧٩، ٦٨٠).

<sup>(2) (4) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) انظر: ما رقم له به الحافظ في الموضع المتقدم - آنفاً - من التقريب.

مَنْ قَصَبِ<sup>(۱)</sup> لأَ صَخَبَ<sup>(۱)</sup> فيه، وَلا نَصَب<sup>(۱)</sup>). وسئل عن ورقة بن نوفل، قال: (أَبْصَرْتُهُ فِي بُطْنانِ الجَنَّة، عَلَيْهُ سُنْدُس).

رواه: أبو بكر البزار (<sup>1)</sup> عن سعيد بن يجيى بن سعيد الأموي عن أبيه، ورواه – أيضاً –: أبو يعلى (<sup>0)</sup> – واللفظ له – عن سريج بن يونس عن إسماعيل، كلاهما عن محالد عن الشعبي عنه به... قال البزار: (لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يجيى، وإسماعيل) اه...

ورحال إسنادي البزار، وأبي يعلى رحال البخاري، ومسلم عدا: مجالد، وهو: ابن سعيد الهمداني، وليس هو بالقوي، كان يتلقن إذا لقن، وتغير بأخرة (١٠)... قال ابن مهدي (٧): (حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة ليس بشيء) اهـ، ويجيى هو أحد الراويين هنا عنه، والآخر: إسماعيل، وهو: ابن أبي

<sup>(</sup>١)-بفتح القاف، والمهملة، بعدها موحدة-أي: قصراً من لؤلؤ بحـوَّف واسـع. والقصب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف. انظر: شـرح الـسنة (١٤/ ١٥٦)، والنهاية (باب: القاف مع الصاد) ٤/ ٦٧، والفتح (٧/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢)-بفتح المهملة، والمعجمة بعدها موحدة-أي: لا صياح فيه، ولا منازعة، برفع الأصوات، واختلاطها. انظر: شرح السنة (٤ / ١٥٦)، والفتح (٧/ ١٧١-١٧٢).

<sup>(</sup>٣)-بفتح النون، والمهملة بعدها موحدة، ويقال: ولا نصب-بسكون الصاد-أي: لا تعب في إصلاحه، وبنائه، والقيام عليه. انظر: حامع الأصول (٩/ ١٢١)، والفــتح (٧/ ١٧٢)، وانظر: شرح السنة (١٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٨١-٢٨٢) ورقمه/ ٢٧٥٢، بنحوه، بتقديم، وتأخير في لفظه.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٤١) ورقمه/ ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٦) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ٢١٦).

 <sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٣٦١) ت/ ١٦٥٣.

خالد، من أقران مجالد بن سعيد (١). وللطرف الأول من الحديث في فضل حديجة - رضي الله عنها - عدة شواهد صحيحة، منها ما هو متفق عليه، وستأتي (٢)، فهو بما: حسن لغيره.

وورد<sup>(۱)</sup> من وحه ضعيف من حديث حابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – يرفعه: (لاتسبوا ورقة، فإي رأيت له جنة، أو جنتين)، فهو شاهد بالمعنى للطرف الآخر من الحديث هنا، يرتقى به إلى درجة: الحسن لغيره أيضاً – والله الموفق-.

ويعتضد هذا الحكم بما رواه: الآجري في الشريعة (١) بسنده عن أحمد بن عبدالجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل رفعه: (لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير؛ لأنه آمن بي، وصدقني) — يعني: ورقه -... وهذا الإسناد ضعيف، فيه علل؛ أحمد ابن عبدالجبار، وشيخه ضعيفان. ويونس بن عمرو هو: يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبوه مدلس لم يصرح بالتحديث، وقد اختلط بأخرة — أيضاً —، وسمع يونس منه بعد الاختلاط — وتقدموا -. وأبو ميسرة لا صحبة له (٥)؛ فحديثه مرسل.

<sup>(</sup>١) انظر: تمذيب الكمال (٢٧/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) في ماورد في فضائل خديجة برقم/ ١٨٨٦ وما بعده.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث ذي الرقم/ ١٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٤٤٢-٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات لابن سعد (٦/ ١٠٦)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ١٤٣) ت/ ٢٦٠.

الله عليه وسلم-: (لا تسنبُوا وَرَقة، فَإِنِّي رَايتُ لهُ جنَّة، أو جَنَّتَين).

هذا الحديث يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه... فرواه: أبو معاوية عنه عن أبيه عن عائشة به، مرفوعاً — كما سبق-، روى حديثه البزار<sup>(۱)</sup> عن عبدالله ابن سعيد عنه به، وقال: (لا نعلم أحداً رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إلا أبو معاوية، ولا رواه عن أبي معاوية مسنداً إلا أبو سعيد) اه...

وحالفه: أبو أسامة، فرواه عن هشام عن أبيه مرسلاً... روى حديثه: البزار (۱) - أيضاً - عن عبيدالله عنه به، وهذا أشبه؛ أبو أسامة - وهو: حماد بن أسامة - كان أكثر أصحاب هشام بن عروة رواية عنه، وأحسنهم حديثاً، قاله الإمام أحمد (۱). وأما أبو معاوية - وهو: محمد بن حازم الضرير - ، فقال الأثرم (۱): قلت لأبي عبدالله (۱): أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام ؟ فقال: (لا، ما هو بصحيح الحديث عنه) اه.، فالأشبه المرسل (۱) - كما تقدم - ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف.

<sup>(</sup>١) كما في: كشف الأستار (٣/ ٢٨١) ورقمه/ ٢٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: المصدر المتقدم (٣/ ٢٨١) ورقمه/ ٢٧٥١.

<sup>(</sup>٣) كما في: شرح العلل لابن رجب (٢/ ٩٧٩-٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) كما في: المصدر المتقدم (٢/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٥) يعني: الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٦) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ٢١٦).

وتقدم (۱) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - ينميه: (أبصوته في بطنان الجنة، عليه سندس)، يعني: ورقة، وفي سنده: مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، والحديث من طريقيه صالح أن يكون حسناً لغيره - والله الموفق-.

الله عليه الله عليه الله عنه الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم-قال-في حديث-: (أريتُهُ في المنّامِ وَعَليهِ ثِيَابٌ بِيَاضٌ، ولَو كَانَ مَنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَليهِ لِبَاسٌ غيرَ ذَلِك)-يعني: ورقة-.

هذا الحديث رواه: الترمذي (٢) عن أبي موسى الأنصاري عن يونس بن بكير عن عثمان بن عبدالرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة به... وقال: (هذا حديث غريب، وعثمان بن عبدالرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي) اهد، وعثمان بن عبدالرحمن ليس عند أهل الحديث بالقوي) اهد، وعثمان بن عبدالرحمن هو: ابن عمر بن سعد الوقاصي الزهري، تقدم أنه متروك الحديث. حدث بهذا عنه: يونس بن بكير، وهو: الشيباني، ضعفه النسائي، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ) — وتقدم –.

والحديث لا أعلم أنه ورد بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وهو حديث واه، شبه موضوع-فيما ظهر لي-؛ لما علمته من حال الوقاصي، وقول ابن حبان فيه (٣)، وتقدم ما يغني عنه. وشيخ الترمذي اسمه: إسحاق بن موسى.

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۱۷۷۰.

 <sup>(</sup>۲) في (باب: ما جاء في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - الميزان والــــدلو، مـــن
 كتاب: الرؤيا) ٤/ ٤٦٨ ورقمه/ ٢٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) وانظر: ضعيف سنن الترمذي (ص/ ٢٥٦-٢٥٧) ورقمه/ ٣٩٧.

❖ خلاصة: اشتمل هذا القسم على أربعة أحاديث، كلها موصولة، منها حديث حسن، وحديثان حسنان لغيرهما، وحديث شبه موضوع. وذكرت فيه حديثاً في الشواهد-والله أعلم-.

## 🕸 القسم التاسع والعشرون ومئتان:

# ما ورد في فضائل الوليد بن قيس المامري-رضي الله عنه-

الله عنه الوليد بن قيس - رضي الله عنه -قال: (كانَ بي برَصٌ فدعَا لي رسُولُ الله - صلَّى الله عليه وَسلَّم - فبرأتُ منْه).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني عن الحسن بن علي الحلواني عن يزيد بن هارون عن عبدالملك بن حسين عن وهب بن عقبة عنه به... وعبدالملك بن حسين هو: أبو مالك النجعي، واه الحديث، وهاه: الجوزجاني<sup>(۲)</sup>، والنسائي<sup>(۳)</sup>، وابن حبان<sup>(3)</sup>، وابن ححر<sup>(6)</sup>، في جماعة. وقال ابن معين<sup>(1)</sup>: (ليس بشيء)، وقال عمرو بن علي الفلاس<sup>(۷)</sup>: (ضعيف الحديث، منكر الحديث) اهب، وبه أعل الحديث الهيثمي<sup>(۸)</sup>، وتلميذه ابن حجر<sup>(1)</sup>. حدث به عن وهب بن عقبة، وهو: العامري البكائي، ترجم له ابن حجر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٢٢/ ١٥١-١٥٢) ورقمه/ ٤٠٩، وعزاه الحافظ في الإصابة (٣/ ٦٣٩) ت/ ٩ مسنده. - ١٩٩ - أيضاً - إلى: الحسن بن سفيان في مسنده.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال (ص/ ٦٠) ت/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء والمتروكون (ص/ ٢٠٩) ت/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) المحروحين (٢/ ١٣٤–١٣٥).

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ١١٩٩ - ١٢٠٠) ت/ ٨٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٥/ ٣٤٧) ت/ ١٦٤١.

<sup>(</sup>٧) كما في: هذيب الكمال (٣٤/ ٢٤٨) ت/ ٩٩٥٧.

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد (٩/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٩) الإصابة (٣/ ٦٣٩) ت/ ٩١٥٠.

البخاري<sup>(۱)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(۲)</sup>، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، وذكره ابن حبر في الثقات<sup>(۱)</sup> – ولم يتابعه أحد، فيما أعلم-، وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۱)</sup>: (مستور)، وهو كما قال. وشيخ الطبراني: محمد بن محمد بن عقبة لم أقف على ترجمة له.

والحديث ضعيف جداً، ولم أره من غير وجهه هذا.

<sup>(</sup>۱) التأريخ الكبير (۸/ ١٦٥) ت/ ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۹/ ۲۲) ت/ ۱۱۸.

<sup>.(</sup>EAA /o) (T)

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٠٤٤) ت/ ٧٥٣٢.

#### القسم الثلاثون ومئتان:

# ما ورد في فضائل الوليد بن الوليد بن المفيرة المخزومي-رضي الله عنه-

♦ وورد نحوه –أيضاً –من مراسيل عبدالملك بن أبي بكر، عتد الطبراني في الكبير، وهو حسن لغيره (١).

<sup>(</sup>١) تقدم هذان الحديثان في فضائل جماعة من الصحابة، ورقماهما/ ٧٥١، ٧٥٢.

# 🛞 القسم الواحد والثلاثون ومئتان:

ما ورد في فضائل ياسر العنسي، حليف آل مخزوم، والد عمار-رضي الله عنهما-

♦عن عثمان رفعه: (اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت)... رواه: الإمام أحمد، وغيره.

وعن جابر رفعه: (أبشروا آل ياسر، موعدكم الجنة)... رواه: الطبراني في الأوسط. وهذان حديثان ضعيفان-تقدما-(۱).

(١) في الموضع نفسه، ورقماهما/ ٧٦٥، ٧٦٦.

# 🕸 القسم الثاني والثلاثون ومئتان:

# ما ورد في فضائل يوسف بن عبدالله بن سلام (١١) –رضي الله عنهما –

الله عنهما — عن يوسف بن عبدالله بن سلام — رضي الله عنهما — قال: (أَجْلَسَنَى رَسُولُ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — في حِجْرِهِ، ومسَحَ عَلَى رَأْسَى، وَسَمَّانِي يُوسَفَ).

هذا الحديث رواه يحيى بن أبي الهيثم العطار الكوفي عن يوسف بن عبدالله، ورواه عن يحيى بن أبي الهيثم جماعة.

فرواه: الإمام أحمد  $^{(7)}$  عن أبي أحمد الزبيري  $^{(7)}$  — وهذا اللفظ له—، وعن  $^{(4)}$  محمد بن كناسة، وعن  $^{(9)}$  وكيع، ورواه: الطبراني في الكبير  $^{(7)}$  عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نعيم  $^{(7)}$ ،

<sup>(</sup>١) رأى النبي-صلى الله عليه وسلم-، وهو صغير، وحفظ عنه، وتوفي في خلافة عمر ابن عبدالعزيز.

<sup>-</sup>انظر: أسد الغابة (٤/ ٧٥٣) ت/ ٥٦٥٣، والإصابة (٣/ ٢٧١) ت/ ٩٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) (۲۸/ ۳۳۲) ورقمه/ ۱۹٤۰۷.

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: البيهقي في الشعب (٧/ ٤٧١) ورقمه/ ١١٠٣٣ بسنده عن احمد بن الوليد الفحام عن أبي أحمد الزبيري به.

<sup>.(1/7)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢٦/ ٣٣٠) ورقمه/ ١٦٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ٢٨٥) ورقمه/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>۷) ورواه: البخاري في الأدب المفــرد (ص/ ۱۳۶) ورقمــه/ ۳۲۹، وَ(ص/ ۲۸۳) ورقمـه/ ۲۲۹، وَ(ص/ ۲۸۳) ورقمه/ ۸٤۰ عن أبي نعيم به: وكذا رواه: الترمذي في الـــشمائل (ص/ ۲۲۹) ورقمــه/ ۳۲۲، والمزي في تمذيبه (۳۲/ ۲۱–۲۲)، كلاهما من طريق أبي نعيم.

ورواه (۱) -مرة - عن بشر بن موسى عن الحميدي (۲) عن سفيان، خمستهم عنه به... ولبشر بن موسى نحوه، دون ذكر المسح على الرأس. ولسفيان في حديثه التسمية فحسب. ولم يذكر وكيعٌ في حديثه جلوس يوسف في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم-. والحديث صحيح.

وللحديث عن وكيع لفظ آخر... رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن محمد ابن عبدالله الحضرمي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به، بلفظ: (سماني رسول الله حليه وسلم - يوسف، وأقعدني في حجره، ودعا لي بالبركة) اهـ.. وابن وكيع ساقط حديثه-وتقدم-.

والمعروف في لفظ الحديث: ما رواه الإمام أحمد عن وكيع. وأبو أحمد اسمه: محمد بن عبدالله بن الزبير. وأبو نعيم هو: الفضل بن دكين. واسم الحميدي: عبدالله بن الزبير. وسفيان هو: ابن عيينة.

ورواه: الإمام أحمد عن وكيع، ورواه: الطبراني في الكبير في عن محمد ابن علي بن شعيب السمسار عن الحسن بن بشر البحلي عن المعافى بن عمران، ورواه (7) – أيضاً – عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن يجيى بن سعيد،

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۸۰) ورقمه/ ۲۲۹.

<sup>(</sup>۲) وهو في مسنده (۲/ ۳۸٤) ورقمه/ ۸٦٩.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٢٨٥) ورقمه/ ٧٣١.

<sup>(</sup>٤) (۲۸/ ۳۳۱) ورقمه/ ۱۹٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) (۲۲/ ۲۸۲) ورقمه/ ۷۳۳.

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ٢٨٦) ورقمه/ ٧٣٤.

ثلاثتهم عن مسعر عن نضر بن قيس عن يوسف بن عبدالله بن سلام به، بالتسمية فحسب. والنضر بن قيس هو: اللدني، فيه جهالة (١). والحسن بن بشر ضعفه النسائي، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ)-وتقدم-، وهو متابع... والحديث بإسناده هذا: حسن لغيره بما مر.

(۱) قاله الحسيني في التذكرة (۳/ ۱۷۷۰) ت/ ۲۱۱۰، وانظر: تعجيل المنفعـــة (ص/ ۲۷۲) ت/ ۲۱۰.

# القسم الثالث والثلاثون ومنتان:

# ما ورد في فضائل أبي تُعلبة الخشني $^{(1)}$ -رضي الله عنه-

الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بما يحل لي، مما يحرم على. قال: فصعد في النظر، وصوّب، ثم قال: (نُوَيْبِتَة). قال: قلت: يا رسول الله، نويبتة خير، أم نويبتة شر؟ قال: (بَلْ نُويْبِتَةُ خَيْر).

رواه: الإمام أحمد (٢) وهذا لفظه ورواه -أيضاً -: الطبراني في الكبير (٣)، وفي الأوسط (٤) عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة، كلاهما عن أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، ورواه: الطبراني في المعجم الكبير (٥)، وفي الأوسط (١) -أيضاً - عن أحمد بن إبراهيم أبي عبدالملك القرشي عن إبراهيم بن عبدالله ابن العلاء بن زبر، كلاهما (أبو المغيرة، وإبراهيم) عن عبدالله بن العلاء بن زبر عن مسلم بن مشكم عنه به... قال الطبراني في الأوسط: (قال عبدالله بن العلاء؛ وحدثني بسر بن عبيدالله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبه بن العلاء:

<sup>(</sup>١) صحابي مشهور، اختلف في اسمه، واسم أبيه اختلافاً كثيراً، وكان ممن بايع تحــت الشجرة بيعة الرضوان، ومات سنة: خمس وسبعين. انظــر: أســـد الغابــة(٥/ ٤٤) ت/ ٥٧٤٤، والإصابة(٤/ ٢٩) ت/ ١٧٧.

<sup>(198/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٢١٨) ورقمه/ ٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٤٣) ورقمه/ ٧٨١.

<sup>(</sup>٥) (۲۲/ ۲۱۸) ورقمه/ ۸۲۲.

<sup>(</sup>٦) (١/ ٧٩-٨) ورقمه/ ٦٧، و (١/ ٤٤٣) ورقمه/ ٧٨١.

مثله) اه...

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى من تقدم ذكرهم، ثم قال: (وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح، غير مسلم بن مشكم، وهو ثقة) اهـ، وهو كما قال، ولم أر للإمام أحمد فيه إلا إسناداً واحداً وهو المتقدم... وفي بعض أسانيد الطبراني: إبراهيم بن عبدالله بن العلاء، قال النسائى: (ليس بثقة)، والحديث وارد من غير طريقه.

ورواه: المزي في تهذيب الكمال<sup>(۱)</sup> بسنده عن الطبراني بسنده عن بقية عن الزُّبيدي عن يونس بن سيف أن أبا إدريس عائذ الله حدثه أن أبا تعلبة الخشني حدثه... فذكر الحديث.

وبقية هو: ابن الوليد، مدلس، ولم يصرح بالتحديث. ويونس بن سيف هو: الكلاعي، روى عنه غير واحد<sup>(۱)</sup>، وقال ابن سعد<sup>(1)</sup>: (كان معروفاً، له أحاديث)، وقال البزار<sup>(٥)</sup>: (صالح الحديث)، ووثقه ابن حبان<sup>(١)</sup>، والدارقطني<sup>(٧)</sup>، والذهبي<sup>(٨)</sup>. وهذا أولى من قول الحافظ في التقريب<sup>(١)</sup>:

<sup>.( ( ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>(7) (77/ 710-710).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر: قذيب الكمال (٣٢/ ٥١١) ت/ ٧١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى(٧/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب (١١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) الثقات (٥/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٧٢) ت/ ٥٦٤.

<sup>(</sup>A) الكاشف (٢/ ٤٠٣) ت/ ٩٤٧٠.

(مقبول). والزبيدي - في الإسناد - هو: محمد بن الوليد... والطريق حسنة لغيرها بما تقدمها.

(۱) (ص/ ۱۰۹۸) ت/ ۲۹۶۳.

# القسم الرابع والثلاثون ومئتان؛

# ما ورد في فضائل أبي خيثمة الأنصاري-رضي الله عنه-

حن كعب بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما بلغ تبوكاً رأى رجلاً مبيضاً (۱)، يزول به السراب (۲)، فقال: (كن أبا خيثمة) (۳)، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري.

هذا طرف من حدیث کعب بن مالك فی التوبة علیه، وعلی صاحبیه ( $^{3}$ ) لما تخلفوا عن غزوة تبوك، روی هذا اللفظ فیه: مسلم — وهذا من لفظ حدیثه — بسنده عن یونس (هو: ابن یزید الأیلی)، وعن عُقیل (وهو: ابن خالد)، وعن محمد بن عبدالله بن مسلم — ابن أخی الزهری –، وعن معقل بن عبیدالله، أربعتهم عن ابن شهاب الزهری ( $^{\circ}$ ) عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك عن عبدالله بن کعب — وقال محمد، ومعقل: عبیدالله بن کعب  $^{\circ}$  مالك عن عبدالله بن کعب — وقال محمد، ومعقل: عبیدالله بن کعب  $^{\circ}$  ورواه: الإمام أحمد، والطبراني في الکبیر بسندیهما عن ابن شهاب – أیضاً – ، ورواه: الطبراني في الکبیر — کذلك — بسنده — عن عبدالله عیسی، کلاهما ورواه: الطبراني في الکبیر — کذلك — بسنده — عن عبدالله عیسی، کلاهما

<sup>(</sup>١) أي: لا بس البياض، كما في شرح النووي على مسلم (١٧/ ٨٩-٩٠).

<sup>(</sup>٢) أي: يتحرك به ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء.-انظر: المــصدر المتقدم (١٧/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) أي: اللهم اجعله أبا خيثمة. -انظر: النهاية (باب: الكاف مع الــواو) ٤/ ٢١١، وشرح النووي (٢١/ ٩٠)، والديباج (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) هما: هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع... كما في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) وساق الحديث بهذا اللفظ من طريق الزهري – أيضاً --: ابن عساكر في تأريخــه (٥) وساق الحديث بمذا اللفظ من طرق عن محمد بن إسحاق، وإسحاق بن راشد، كلاهما عنه به.

عن عبدالرحمن بن كعب بن مسالك، كلهم (عبدالله بن كعب، وأحواه: عبيدالله، وعبدالرحمن) عن أبيهم به... ولم يسق مسلم لفظه من طرق: عقيل، ومحمد، ومعقل، بل أحال على لفظ حديث يونس. وأسانيد الإمام أحمد، والطبراني إلى عبدالرحمن بن كعب صحيحة. والحديث تقدمت دراسته في فضائل كعب بن مالك – رضى الله عنه – (1).

وأبو خيثمة هذا أنصاري، مختلف فيه... فذكر ابن حبان في الثقات<sup>(۲)</sup>، والبيهقي في الدلائل<sup>(۳)</sup> أنَّه أحد بني سالم بن عوف — من الأنصار —.

وسماه الواقدي (١)، وابن عبدالبر (٥)، والنووي (١)، وابن حجر –مرة (٧) –، والسيوطى (٨): عبدالله بن حيثمة، وزاد الواقدي: السالمي.

وسماه ابن شهاب(٩)، وابن الكلبي(١٠)، وابن حجر-مرة(١١)-: مالك بن

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۱۷۰۹.

 <sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۰)، و-انظره (۳/ ۲۳۹)، وسماه ابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/ ٥١)، وابن
 حجر في الإصابة (٤/ ٤٥) ت/ ٣٥٨: (أبا حيثمة الأنصاري السالمي).

<sup>.(170 /0) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) المغازى (٣/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (١١/ ٩٠)، وتهذيب الأسماء (٢/ ٢٢٤) ت/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) الفتح (٨/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٨) الديباج (٦/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٩) كما في: الفتح (٧/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>١٠) كما في: قمذيب الأسماء (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>١١) الإصابة (٣/ ٣٥٣) ت/ ٧٦٧٩.

قيس. وهكذا سماه — مرة—: ابن عبدالبر(۱)، والنووي(۱)، والسيوطي(۱) بصيغة التمريض عقب جزمهم بأنَّ اسمه: عبدالله بن خيثمة (١). ومالك بن قيس من بني سالم بن عوف من الخزرج من الأنصار(۱). وذكر أبو نعيم(۱)، وابن حجر—مرة(۱) — أنَّ اسمه: سعد بن خيثمة، وهو من الأوس(١). ورده ابن حجر (١) — مرة — أخرى بأنَّ سعد بن خيثمة استشهد يوم بدر، وليس هو المذكور في هذا الحديث، بل هو رجل آخر... وهذا كما قال، وحديث سعد ابن خيثمة قد تقدم في موضعه(۱)، وعرفت ما فيه. ولكن لا أستطيع الجزم بأيهما هو: عبدالله بن خيثمة أمَّ مالك بن قيس ؟ غير أن المشهور أنَّه: عبدالله ابن خيثمة — والله تعالى أعلم —.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (١/ ٥١).

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم (۱۷/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) الديباج (٦/ ١٢٠)

<sup>(</sup>٤) و-انظر: الإصابة (٤/ ٥٤) ت/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٥)-انظر: أسد الغابة (٤/ ٢٧٠) ت/ ٤٦٣٤، والإصابة (٣/ ٣٥٣) ت/ ٧٦٧٩.

<sup>(</sup>٦) المعرفة (٣/ ١٢٥٢) ت/ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٧) الفتح (٧/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٨)-انظر: المعجم الكبير للطبراني (٦/ ٢٩)، والإصابة (٢/ ٢٥) ت/ ٣١٤٨.

<sup>(</sup>٩) الإصابة (٢/ ٢٥) ت/ ٣١٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) ورقمه/ ۱۶۵۶.

#### 🕸 القسم الخامس والثلاثون ومئتان:

# ما ورد في فضائل أبي خيرة الصباحي العبدي(١)-رضي الله عنه-

١٧٧٦ - [١] عن أبي حيرة - رضي الله عنه - قال: (كَانَتْ لِيْ بِاللَّهِ يُنَةَ تِجَارَةٌ، فَدَعَا النَّبِيُّ -صَلَّى الله عليه وسلَّم-بالْبَرَكَة، وَدَعَا لُولَدي).

رواه: الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن الحسين بن ماهرام عن محمد بن محمد بن مرزوق عن بنة بنت هشام بن حسان قال: حدثني عمي (٣) عبدالله ابن هشام بن حسان بن عبدالله عن يزيد بن أبي خيرة عن أبيه خيرة عن أبيه عن أبي خيرة به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤)، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (وفيه من لم أعرفهم) اهد، وما عدا أبي خيرة، ومحمد بن محمد بن مرزوق لم أعرفهم أنا - أيضاً-... فالحديث ضعيف، ولا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد.

<sup>(</sup>۱) من ولد صُباح بن لكيز بن أفصى بن عبدالقيس، كان في وفد عبدالقيس. – أسد الغابة (٥/ ٩٤) ت/ ٥٨٥٣.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ۲۲۸) ورقمه/ ۹۲۲.

<sup>(</sup>٣) مكذا !

<sup>·(</sup>٣٩٧/٩)(٤)

#### 🛞 القسم السادس والثلاثون ومئتان:

# ما ورد في فضائل أبي الدحداح الأنصاري(١)-رضي الله عنه-

١٧٧٧ - [1] عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (كُمْ مِنْ عِذْق (٢) مُعَلَّق الوّ: مُدَلَّى - فِي الجَنَّة لابن الدَّحْدَاح (٢)). - أو قال شعبة: (لأبي الدَّحْدَاح)-.

رواه: مسلم (١) – وهذا لفظه –، والبزار (٥)، كلاهما عن محمد بن المثنى وَمحمد بن بشار (١)، ورواه: الإمام أحمد (٧)، ثلاثتهم عن محمد بن جعفر، وقرن الإمام أحمد به: حجاجاً الأعور ورواه –أيضاً–: الطبراني في الكبير (٨) عن

<sup>(</sup>١) من حلفاء الأنصار، لا يُعرف اسمه. وعاش إلى خلافة معاوية. –انظر: الإصابة(٤/ ٥٩) ت/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) بدالين، وحاءين، مهملات. - فيض القدير (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: الجنائز، باب: ركوب المصلي على الجنسازة إذا انــصرف) ٢/ ٦٦٥ ورقمه/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٥) [ق/ ٢٢٢] الكتساني.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق ابن بشار - أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>٧) (٣٤/ ٢٤٤) ورقمه/ ٢٠٨٣٤، وُ(٣٤/ ٥٥٥ - ٥٦) ورقمه/ ٢٠٨٩٤.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۱۹) ورقمه/ ۱۸۹۹.

عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر، ورواه (۱) عن سليمان بن الحسن (۲) عن عبيدالله بن معاذ عن أبيه، ورواه (۳) – أيضاً – عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأسود بن عامر، أربعتهم (محمد ابن جعفر، وحجاج، ومعاذ، والأسود) عن شعبة (۱) عن سماك بن حرب عنه به في قصة... وللطبراني عن عبيد، وسليمان: (كم من عدق لابن الدحداح معلق في الجنة)، وله في حديث الأسود مثله، إلا أنه لم يقل: (معلق). وقرن الإمام أحمد بشعبة: حجاجاً—يعني: ابن أرطاة—. وسماك بن حرب، صدوق، تغير بأخرة، وشعبة من قدماء أصحابه (۹) ؛ فطريقه حسنة. صحح حديثه السيوطي (۱)، ووافقه المناوي (۱)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸). وحجاج بن أرطاة — في إسناد الإمام أحمد — ضعيف، ومدلس، وطريقه حسنة لغيرها بطريق شعبة عن سماك.

<sup>(</sup>١) في الموضع المتقدم نفسه.

<sup>(</sup>۲) ورواه عن سليمان بن الحسن – كذلك-: ابن حبان في صــحيحه (۱۱/ ۱۱۲ – ۱۱۲) ورقمه/ ۷۱۵۸.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢١٩) ورقمه/ ١٩٠١.

<sup>(</sup>٤) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٣/ ٢٣٤) ورقمه/ ١٣٢٠ عن أبي بكر بن خلاد عن الحارث بن أبي أسامة عن أبي النضر (واسمه: هاشم بن القاسم) عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) انظر: هذيب الكمال (١٢/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) الجامع الصغير (٢/ ٢٩٥) ورقمه/ ٦٤١٤.

<sup>(</sup>٧) فيض القدير (٤/ ٦٣) ورقمه/ ٦٤١٤.

<sup>(</sup>٨) (١/ ٨٣٩) ورقمه/ ٤٥٧٤، وانظر: أحكام الجنائز له (ص/ ٧٥) رقم/ ٧٣.

الله الله الله الله الله عله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله وانا أقيم حائطي بها، فأمره أن يعطيني ؛ حتى أقيم حائطي بها، فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم-: (أعطها إيّاه بنخلة في الجنّة)، فأبى فأتاه أبو الدحداح، فقال: بعني نخلتك بحائطي. ففعل فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي. قال: فاحعلها له، فقد أعطيتكها. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (كم فن عدق رَدَاح(۱) لأبي الدُّحداح) – قالها مرارا-.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (٢) - واللفظ له - عن حسن، ورواه - أيضاً -: الطبراني في الكبير (٢) عن علي بن عبدالعزيز عن أبي نصر التمار (٤)، كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عنه به... وإسناد الإمام أحمد إسناد صحيح على شرط مسلم.

وعلي بن عبدالعزيز - شيخ الطبراني - هو: البغوي، واسم أبي نصر:

<sup>(</sup>١) أي: عظيم، ممتلئ. - انظر: لسان العرب (كتاب: الحاء المهملة، بساب: السراء المهملة) ٢/ ٤٤٧... وسبق بلفظ: (عذق معلق - أو: مدلى-...).

<sup>(</sup>٢) (١٩/ ٢٤٤-٥٦٤) ورقمه/ ١٢٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٣٠٠–٣٠١) ورقمه/ ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) وعن أبي نصر رواه-أيضاً-: البغوي في معجمة (١/ ٥٣-٤٥) ورقمه/ ٣٧. ورواه من طريق أبي نصر-أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسسان ١١٣/١٦) ١١٤ ورقمه/ ٢٥٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠)، وأبو نعيم في المعرفسة (٥/ ٢٨٨٢) ورقمه/ ٢٧٧٢... وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص (٢/ ٢٠).

عبدالملك بن عبدالعزيز، وهو ثقة، خرج له مسلم في الصحيح-دون البخاري<sup>(۱)</sup>-.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني-: (ورجالهما رجال الصحيح)اهـ..

١٧٧٩ - [٣] عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم-: (رُبَّ عَذْق لابن الدَّحْدَاح في الجنَّة، مُذلّل).

هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط<sup>(۱۲)</sup> عن أحمد عن أحمد بن عبدالصمد عن إسماعيل بن قيس الأنصاري عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن حده عن عمر به... وقال — وقد روى بالسند نفسه غيره—: (لا يروى هذان الحديثان عن عمر إلا هذا الإسناد، تفرد هما أحمد) اه...

وفي الإسناد ثلاث علل، الأولى: إسماعيل بن قيس قال البخاري، وغيره: (منكر الحديث) – وتقدم-. والثانية: حدث به عنه أحمد بن عبدالصمد، وهو: أبو أيوب الأنصاري، لا يُعرف<sup>(3)</sup>. والثالثة: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث –وتقدم-... والحديث واه، غير معروف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر!

<sup>(</sup>١) انظر ما رقم له به الحافظ في تقريبه (ص/ ٦٢٤) ت/ ٢٢٢٢.

<sup>(</sup>Y) (P \ 37T).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١١٧) ت/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الميزان (١/ ١١٧) ت/ ٤٥٣، ولسانه (١/ ٢١٤) ت/ ٦٦٣.

صلى الله عليه وسلم – بعث إلى أبي الدحداح يستقرضه، فلما جاءه الرسول، صلى الله عليه وسلم – بعث إلى أبي الدحداح يستقرضه، فلما جاءه الرسول، قال: رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعث إلى يستقرضني ؟ قال: نعم. قال: فإني أشهد الله أن مالي في موضع كذا، وكذا في سبيل الله. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (كم منْ عذْق الله ي الدَّحْدَاح في الجَّنة).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، ولم يعزه لأحد، ولم أره أنا في الكتب نطاق البحث، أو غيرها، مع احتمال أن يكون في المقدار المفقود من المعجم الكبير للطبراني؛ لأنه من مسند عبدالرحمن بن أبزى، وبعض مسانيد من يبدأ اسمه بحرف العين لم تزل مفقودة منه والله أعلم -.

❖ خلاصة: اشتمل هذا القسم على أربعة أحاديث، كلها موصولة.
 منها حديثان صحيحان - انفرد مسلم بأحدهما-، وحديث واه، وحديث لم
 أقف على إسناده.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۲٤).

# 🕸 القسم السابع والثلاثون ومئتان:

# ما ورد في فضائل أبي زيد الأنصاري-رضي الله عنه-

﴿عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-قال: (جَمْعَ القُرآنَ عَلَى عَهَــُهُ النَّبِيِّ-صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمِ-أُربَعَةٌ، كُلُّهِمْ مِنَ الأَنصَارِ: أُبَيِّ، ومعــاذُ بــنُ جَبَل، وأَبُو زيدٍ، وزيدُ بنُ ثَابِت).

رواه: البخاري.

له عن سعد بن عبيد-رضي الله عنه-قال: (جمعَ القُرآنُ سَتَةً منْ أصحابِ النّبيِّ- صلى الله عليه وسلم-، كلّهُمْ مِنَ الأنصَارِ:...)، فذكر منهم: أبا زيد هذا.

رواه: الطبراني، وهو حديث حسن لغيره... وهذان الحديثان تقدما<sup>(۱)</sup>، مع دراستهما، والتعليق عليهما-وبالله التوفيق-.

<sup>(</sup>١) ورقماهما/ ٤١٨، ٤١٩.

# القسم الثامن والثلاثون ومنتان:

# ما ورد في فضائل أبي عطية البكري، من بكر بن وائل(١)-رضي الله عنه-

الله عنه عن أبي عطية البكري-رضي الله عنه-قال: (انطلق بي الله عنه-قال: (انطلق بي الله على الله عليه وسلم عليه وسلم أهلي إلى النهي -صلى الله عليه وسلم وأنا عُلام شاب، فمسح يدة على رأسى).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> عن أحمد بن بشير الطيالسي عن محمد بن عقبة السدوسي عن مسكين بن عبدالله أبي فاطمة الأزدي عنه به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن أبي عطية إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن عقبة) اهـ..

وأورده الهيثمي في بحمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إليه-: (وفيه: محمد ابن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه غير واحد، وبقية رجاله ثقات)اه...

ومحمد بن عقبة تقدم أنه ضعيف الحديث. وقول الهيثمي إن بقية رجاله ثقات محل نظر؛ لأن أحمد بن بشير-شيخ الطبراني-لينه الدارقطني<sup>(٤)</sup>، ولم أر

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۲۲۱) ورقمه/ ۷۲۵.

<sup>·(</sup>٣٩x /٩) (٣)

<sup>(</sup>٤) كما في: لسان الميزان(١/ ١٤٠) ت/ ٤٤٤.

من قوّى أمره. ومسكين أبو فاطمة، وهاه أبو حاتم (١)، ولم أر من قواه - أيضاً -... فالحديث واه، ولا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد - والله سبحانه أعلم -.

(١) كما في: الجرح والتعديل(٨/ ٣٢٩) ت/ ١٥٢٣.

# القسم التاسع والثلاثون ومنتان:

ما ورد في فضائل أبي فكيهة ، مولى صفوان بن أمية (١) – رضي الله عنه –

 أيت رسول الله عنه ─ قال: (رأيت رسول الله ─
 صلى الله عليه وسلم─، وما معه إلا خسة أعبد، وامرأتان، وأبو بكر)...
 وقد ذكر أهل العلم بالحديث، والسير أن من الأعبد: أبا فكيهة.

الحديث رواه: البخاري، وتقدم (٢).

<sup>(</sup>١) ويقال: مولى بني عبدالدار، ويقال أصله من الأزد، من السابقين الأولين، السذين عذبوا في سبيل الله.

<sup>-</sup>انظر: أسد الغابة(٥/ ٢٤٨) ت/ ٦١٤٢، والإصابة(٤/ ٢٥١) ت/ ٩٠٧.

<sup>(</sup>٢) في فضائل: جماعة من الصحابة، برقم/ ٧٥٣.

#### القسم الأربعون ومئتان:

## ما ورد في فضائل أبي مالك الأشعري(١)-رضي الله عنه-

١٧٨٢ – [1] عن أبي مالك عبيد – رضي الله عنه – أن رسول الله –صلى الله عليه عليه عليه عليه الله عليه وسلم – في ما بلغه دعا له: (اللهمَّ صَلِّ علَسَى عُبيسَدٍ أبي مَالِسَكِ، واجعَلْهُ فوقَ كثير منْ النَّاس).

رواه: الإمام أحمد (٢) عن الحسن بن موسى عن حريز عن حبيب بن عبيد عنه به... وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم (٣)، وحبيب بن عبيد، وهو: أبو حفص الرحبي، انفرد مسلم بالرواية له في الصحيح، دون البخاري (٤)، وحريز هو: ابن عثمان الرحبي، والحسن بن موسى هو: الأشيب.

(١) مشهور بكنيته، ويقال فيها-أيضاً-: أبو عامر. ومختلف في اسمه، فقيل: عمرو، ونسبه بعضهم فقال: عمر وبن الحارث بن هانئ. وقيل: عمر. وقيل: عبيد. وقيل: الحارث، وغير ذلك. وهو الذي روى عنه عبدالرحمن بن غنم حديث المعازف عند البخاري. وهو غير عبيد بن سليم أبي عامر الأشعري. غزا مع النبي-صلى الله عليه وسلم-، ومات في خلافة عمر-والله أعلم-.

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٤/ ٣٥٨)، و(٧/ ٤٠٠)، وطبقات خليفة (ص/ ١٠٤)، مقذيب الكمال (٣٤/ ٢٤٥) ت/ ٧٥٩، والإصابة (٤/ ٢٢٣) ت/ ٢٩٦، و(٤/ ١٧٢) ت/ ٩٩٩.

(۲) (۳۷/ ۶۲۲) ورقمه/ ۲۲۹۰۷، ورواه من طریقه: ابن عساکر فی تأریخــه(۳۸/ ۲۲۲).

(٣) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ٣٦٢)، وفي متن الحديث عنده تحريف.

(٤) انظر ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٢٢٠) ت/ ١١٠٩.

ورواه: الإمام أحمد في الأسامي والكنى<sup>(۱)</sup>عن عصام بن خالد عن حرير عن حبيب بن عبيد أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: (اللهم صل علسى عبيد أبي مالك<sup>(۲)</sup>الأشعري، واجعله فوق كثير من الناس). وهو مرسل، وحديث الحسن بن موسى عن حريز أصح من حديث عصام بن خالد-وهو: أبو إسحاق الحضرمي-؛ لأنه أوثق منه. وحبيب بن عبيد تابعي كبير، كسان عامل عمر بن الخطاب على حمص، وقال: (أدركت سبعين رجلاً من الصحابة)اهـ(۱).

وقد روى ابن عساكر (١) الحديث من طريق الإمام أحمد عن عسصام، ثم قال: (هذا وهم، والمحفوظ أن هذا الدعاء لعبيد أبي عامر الأشعري). وقسال الحافظ في الإصابة (٥) –وقد نقله قوله عنه –: (وهو عم أبي موسى) اهس.

وحديث أبي عامر -عم أبي موسى -تقدم (١)، وهو مخرج في السصحيحين، وغيرهما. وفي ظني أن ابن عساكر وهم، وتابعه الحافظ على ذلك؛ لأنمما حديثان، أحدهما نحو الآخر، دعا بهما النبي -صلى الله عليه وسلم - لأبي عامر الأشعري - واسحت بن سليم -، ولأبي مالك الأشعري - واختلف في اسمسه

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۹۰) ورقمه/ ۲۷۰، ورواه من طريقه: ابسن عسدي في الكامسل (۲/ ٤٥٢)، وابن عساكر في تأريخه (۳۸/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) استبدل محقق الأسامي والكنى هذه: (بأبي عامر)، عامدًا، وهذا إساءة !

<sup>(</sup>٣) كما في: مَذيب الكمال (٥/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) تأريخ دمشق (٣٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٢٢) ت/ ٢٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ٥٥٥١.

على ما تقدم ذكره-.

ومما يوكد هذا: أن أبا عامر عبيد بن سليم لم أر من كناه أبا مالك، هذا أولاً. وثانياً: أن أبا عامر مات في غزوة أوطاس، فلما عاد الجيش إلى السني صلى الله عليه وسلم وأخبر بموته، وبم أوصى دعا له بهذا - كمسا في قسصة الحديث عند الشيخين -. وأما أبو مالك فيقول في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ما بلغه دعا له، فذكره، وهذا في حياته، وهو يحدث به، وما مات أبو مالك إلا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وثالثاً: أن مدار أسانيد حديث الدعاء لأبي عامر على أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه. وأما حديث مالك فيروى بإسناد غير هذا. ورابعاً: أن ابن عساكر ذكر الحديث في ترجمة أبي مالك كعب بن مالك الأشعري، وهسو صاحب هذا القسم على الاختلاف في اسمه، ولكنه في نظري - وهم في تعليقه على الحديث، كما تقدم شرحه - والله تعالى أعلم -.

#### القسم الواحد والأربعون ومئتان:

#### ما ورد في فضائل أبي محذورة المكي المؤذن-رضي الله عنه-

الله عنه - قال - في حديث فيه طول-: قلت: يا رسول الله، علمني سُنّة الأذان. قال: فمَسَحَ مُقَدّمَ رَأسِي ... ثم ذكر الحديث.

هذا الحديث رواه: عبدالملك بن أبي محذورة، والسائب - مولى: أبي محذورة-، وأم عبدالملك بن أبي محذورة، وعبدالله بن محيريز بن حنادة المكي، كلهم عن أبي محذورة، مطولاً، ومختصراً.

فأما حديث عبدالملك بن أبي محذورة فرواه: أبو داود (١) وسكت عنه، وهذا مختصر من لفظه-، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن معاذ بن المثنى، كلاهما عن مسدد (٣)، ورواه –أيضاً-: الإمام أحمد (٤) عن سريج بن النعمان،

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان) ۱/ ۳٤٠ ورقمه/ ٥٠٠-ورواه مـــن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ٤٢٢)، وَ(٣/ ٣٩٤) وفي الـــصغرى (١/ ٢٠٤-٥٠٢) ورقمه/ ٢٨٦، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٦٣-٢٦٤) ورقمه/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ١٧٤) ورقمه/ ٦٧٣٥ – ورواه من طريقه: المزي في تمذيب الكمال (٢٦/ ٢٣)-.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن مسرهد، روى الحديث من طريقه – أيضاً –: ابن عدي في الكامـــل (٢/ ١٩٠)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٤/ ٥٧٨-٥٧٩ ورقمه/ ١٦٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٢١). ورواه: أيضاً البخاري في التأريخ الكبير (١/ ١٦٣) معلقاً عن مسدد.

<sup>(</sup>٤) (٢٤/ ٩٥-٩٦) ورقمه/ ١٥٣٧٩، ورواه من طريقه: ابن الجوزي في التحقيـــق

2لاهما (مسدد، وسریج) عن الحارث بن عبید عن محمد بن عبدالملك بن أبی مغذورة عن أبیه به... وهذا إسناد ضعیف ؛ فیه: الحارث بن عبید، وهو: أبو قدامة الإیادي، لیس بالقوي، له أوهام، ومناکیر، وضعفه جماعة من أهل العلم – کما تقدم – . حدث بهذا عن محمد بن عبدالملك بن أبی محذورة، ترجم له البخاری (۱)، وابن أبی حاتم (۱)، و لم یذکرا فیه حرحاً، و لا تعدیلاً. و ذکره ابن حبان فی الثقات (۱) – متفرداً بهذا، فیما أعلم – . وقال عبدالحق (۱) – وقد ذکر إسناد الحدیث – : (لا یحتج بهذا الإسناد)، و ذکر ابن القطان (۱) أنه بحهول الحال، ثم قال: (لا یعلم روی عنه إلا أبو قدامة الحارث، وهو – أیضاً ضعیف). وقال الذهبی (۱): (لیس بحجة، یکتب حدیثه اعتباراً). وأبوه عبدالملك، روی عنه جماعة (۱)، و ترجم له البخاری (۱)، وابن أبی حاتم (۱)، و لم

<sup>(</sup>١/ ٣٠٢) ورقمه/ ٣٦٢، مختصراً.

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (١/ ١٦٣) ت/ ٤٨٦.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۸/ ٤) ت/ ۱٤.

<sup>.(</sup>ETE /V) (T)

<sup>(</sup>٤) كما في: بيان الوهم (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) المصدر المتقدم (٣/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٦) الميزان (٥/ ٧٧) ت/ ٧٨٨٨... وانظر: التقريب (ص/ ٨٧٣) ت/ ٦١٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: تمذيب الكمال (١٨/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٨) التأريخ الكبير (٥/ ٤٣٠) ت/ ١٣٩٩.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل (٥/ ٣٥١) ت/ ١٦٥٩.

يذكرا في حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (١). وقال الذهبي (٢): (ثقة). وقال ابن حجر (٣): (مقبول) — يعني: حيث يتابع، كما هو اصطلاحه، وقد توبع—. وحديث أبي داود ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود  $(^{(1)})$ ، وقال: (صحيح)! وقد عرفت أن الإسناد ضعيف، ولعل أبا داود سكت عنه من أحل ظهور علته (٥)—والله تعالى أعلم—.

وأما حديث السائب – مولى: أبي محذورة –، وأم عبدالملك بن أبي محذورة – جميعاً –، فرواه: النسائي (١) عن إبراهيم بن الحسن عن حجاج (٧) ورواه: الإمام أحمد (٩) عن محمد بن بكر، ورواه: الإمام أحمد (٩) عن محمد بن بكر، ورواه: الإمام أحمد (٩) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، كلاهما (الإمام ورواه: الطبراني في الكبير (١٠) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، كلاهما (الإمام

<sup>(1)(0/11).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكاشف (١/ ٦٦٨) ت/ ٣٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٦٢٦) ت/ ٤٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٩٩-١٠) رقم/ ٤٧٢، وانظر: تعليقه على المشكاة (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (باب: الأفان في السفر، من كتاب: الأفان) ٢/ ٧ ورقمـــه/ ٦٣٣، وهـــو في الكيرى – أيضاً – (١/ ٤٩٨-٤٩٩) ورقمه/ ١٥٩٧.

<sup>(</sup>۷) رواه من طريق حجاج-كذلك الدارقطني-في سننه (۱/ ۲۳۵-۲۳۵)، والبيهقسي في السنن الكبرى (۱/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٨) (٤٤/ ٩٢-٩٣) ورقمه/ ١٥٣٧٧.

<sup>(</sup>٩) (٤٤/ ٩١-٩١) ورقبه/ ١٥٣٧٦.

<sup>(</sup>١٠) (٧/ ١٧٣-١٧٣) ورقمه/ ٦٧٣٤، ومن طريقه رواه: المزي في قمذيب الكمال (١٠) (١١٦-١١٦).

أحمد، وإسحاق) عن عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، ثلاثتهم (حجاج، ومحمد، وعبدالرزاق) عن ابن جريج<sup>(۲)</sup> عن عثمان بن السائب عنهما به، مطولاً... وفيه: فقال النبي — صلى الله عليه وسلم — حين أذنت: (تعال) فأجلسني بين يديه، فمسح على ناصيتي، وبرّك<sup>(۲)</sup> عليّ — ثلاث مرات—. و لم يذكر الإمام أحمد في إسناده للحديث عن محمد بن بكر — وهو: البرساني — إلاّ أم عبدالملك. وله في حديثه عن عبدالرزاق: فمسح على ناصيته. وفي آخره: وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، ولا يفرقها ؛ لأن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — مسح عليها.

وهذا إسناد ضعيف - كذلك-؛ عثمان بن السائب، لم يذكر المزي<sup>(٤)</sup> في الرواة عنه سوى ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز. وترجم له البخاري<sup>(٥)</sup>،

<sup>(</sup>۱) الحديث في المصنف (۱/ ۲۰۷-٤٥) ورقمه/ ۱۷۷۹.. والحديث من طريقه رواه – أيضاً –: ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۲۰۰-۲۰۱) ورقمه/ ۳۵۸ – ورواه من طريق ابن خزيمة: البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۱۱۸) –، والفساكهي في أخبسار مكسة (۲/ ۱۳۹) ورقمه/ ۱۳۱۱ – وقرن به: أبا عاصم –، والدارقطني في سسننه (۱/ ۲۳۵)، والبيهقسي في السنن الكبرى (۳/ ۳۹۳).

 <sup>(</sup>۲) الحدیث من طریق ابن جریج رواه – أیضاً-: ابن خزیمة فی صحیحه (۱/ ۲۰۰ –
 ۲۰۲) ورقمه/ ۳۸۵، والبیهقی فی الکبری (۱/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٣) -بتشديد الراء-أي قال: بارك الله عليك، أو فيك، أو لـك. قالــه الــسندي في حاشيته على سنن النسائي (٢/ ٧). وسيأتي في بعض الروايات أنه قال: (بارك الله فيك، وبارك عليك).

<sup>(</sup>٤) تمذيب الكمال (١٩/ ٣٧٤) ت/ ٣٨١٣.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٦/ ٢٢٥) ت/ ٢٢٣٨.

وابن أبي حاتم (۱)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (۲) — ولم يتابع، فيما أعلم—. وقال ابن القطان (۲): (غير معروف). وأبوه السائب لم يذكر المزي (٤) في الرواة عنه إلا ابنه عثمان، وترجم له ابن أبي حاتم (٥) ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (٢)، وقال: (لا ولم يتابعه أحد—فيما أعلم—. وذكره الذهبي في الميزان (٢)، وقال: (لا يعرف). وأم عبدالملك ذكرها الحافظ في التقريب (٨)، وقال: (مقبولة) — وقد توبعت—. وإبراهيم بن الحسن — شيخ النسائي — هو: الخثعمي. حدث عن توبعت—. وإبراهيم بن الحسن — شيخ النسائي — هو: الخثعمي. حدث عن أحمد، والطبراني، وغيرهما. والحديث من رواية النسائي ذكره الألباني في أحمد، والطبراني، وغيرهما. والحديث من رواية النسائي ذكره الألباني في صحيح سنن النسائي (٩)، وقال: (صحيح)!

وأما حديث عبدالله بن محيريز فرواه: ابن ماجه (١٠) عن محمد بن بشار

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٦/ ١٥٣) ت/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>Y) (Y) (T).

<sup>(</sup>٣) كما في: التهذيب (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) تمذيب الكمال (١٠/ ١٩٦) ت/ ٢١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٤) ت/ ١٠٤٧.

<sup>(</sup>F) (3 / AYT).

<sup>.</sup> m. vo / = (m. £/Y) (V)

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۱۳۸۲) ت/ ۸۸٤٥.

<sup>(</sup>٩) (١/ ١٣٧) رقم/ ١٦٤.

<sup>(</sup>١٠) في (كتاب: الأذان، باب: الترجيع في الأذان) ١/ ٢٣٤–٢٣٥ ورقمه/ ٧٠٨.

ومحمد بن يحيى، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن محمد بن صالح بن الوليد النرسي عن أبي موسى محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup> عن محمد بن بكر<sup>(۳)</sup> وروح بن عبادة<sup>(٤)</sup>، ثلاثتهم (أبو عاصم، ومحمد، وروح) عن ابن حريج<sup>(٥)</sup> عن عبدالعزيز بن عبدالملك بن أبي محذورة عنه به... وللإمام أحمد، والطبراني: ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مر بين يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — سرّة أبي محذورة، ثم قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: (بارك الله فيك). هذا من لفظ الإمام أحمد، وللطبراني نحوه، وفيه: (بارك الله فيك، وبارك عليك). وللإمام أحمد في أخره: قال [ يعنى: عبدالعزيز بن عبدالملك ]: (وأحبري ذلك من أدركت من

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۱۷۲ –۱۷۳) ورقمه/ ۱۷۳۱.

<sup>(</sup>٢) (٢) (٩٩-٩٩) ورقمه/ ١٥٣٨٠، روراه من طريقه عن روح - وحده-: ابسن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٠٠-٣٠١) ورقمه/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) ورواه من طريق محمد بن بكر - أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان/ ورقمه/ ١٦٨٠).

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق روح – أيضاً–: الأصبهاني في دلائل النبـــوة (/ ١/ ٨-١٧٩)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٣٤-٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ورواه عن ابن جريج – أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد (٢/ ٩٣-٩٥) ورقمه/ ٧٩٠.. ورواه: الشافعي في مسنده (٣٠-٣٦)، وفي السسنن (١/ ٣٥٣-٣٥٥) ورقمه/ ٢٧٨-٢٧٨، وفي الأم (١/ ٧٣٧) – ومن طريقه: الدارقطني في سسننه (١/ ٣٣٣-٢٣٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٩٣)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٥٩-٢٦١) ورقمه/ ٧٠٤ – عن مسلم بن خالد عن ابن جريج به.

أهلي عمن أدرك أبا محذورة على نحو ما أخبرني عبدالله بن محيريز) اهـــ.

وهذا إسناد ضعيف - أيضاً - ؛ فيه: عبدالعزيز بن عبدالملك لم أر فيه حرحاً ولا تعديلاً للمتقدمين (۱) إلا أن علي بن المدين (۱) قال: (بنو أبي محنورة الذين يحدثون عن حدهم كلهم ضعيف، ليس بشيء) اهـــوتقدم جماعة منهم - وذكره ابن حجر في التقريب (۱) وقال: (مقبول). وهذا إسناد آخر لابن حريج في الحديث، صرح فيه بالتحديث عند الطبراني.

والحديث من رواية ابن ماجه أورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٤)، وقال: (حسن صحيح)(٥) اهـــ.

ومما سبق يتضح أن طرق الحديث لا تخلو من علة، وما ورد فيه من مسح الناصية، والتبريك حسن لغيره باحتماعها — والله الموفق –.

<sup>(</sup>۱) انظر: التأريخ الكبير (٦/ ١٨) ت/ ١٥٤٧، والجرح والتعـــديل (٥/ ٣٨٨) ت/ ١٨٠٨، وتحذيب الكمال (١٨/ ١٦٧) ت/ ٣٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) كما في: سؤالات ابن أبي شيبة له (ص/ ١١٩) ت/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٦١٤) ت/ ٤١٣٧.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٢٠) رقم/ ٨١٥.

<sup>(°)</sup> يعني: أن إسناده حسن لذاته، صحيح لغيره... كما في مقدمة المرجع المتقـــدم (١/ ل)، وانظر: مصباح الزجاجة (١/ ١٥١–١٥٢) رقم/ ٢٦٤.

### القسم الثاني والأربعون ومئتان:

# ما ورد في فضائل أبي مريم الفسائي، ويقال: الأزدي(١)-رضي الله عنه-

١٧٨٤ - [١] عَنْ أَبِي مريم الغسانِ - رضي الله عنه - قال: (غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ الله - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم-، فَدَفَعَ إِلَيَّ اللَّواءَ، وَرَمَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهُ بِالْجَنْدَلُ(٢)، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، وَدَعَا لِي).

رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي (٤) وأحمد بن عبدالله بن نجدة، ورواه وأحمد بن عبدالله بن زكريا الأعرج، كلاهما عن عبدالوهاب بن نجدة، ورواه -أيضاً عن الحسين بن إسحاق التستري عن سليمان بن سلمة الخبائري (٥)، كلاهما عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده به... وبقية بن الوليد يدلس، ويسوي، ولم يصرح بالتحديث إلاً

<sup>(</sup>١) يقال اسمه: عمرو بن مرة، ويقال: نُذَير، يعد في الشاميين، وهو حد أبي بكر بن أبي مريم.

<sup>-</sup>انظر: المعرفة(٦/ ٣٠١١) ت/ ٣٤٢٥، وأسد الغابة(٥/ ٢٨٥) ت/ ٦٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) مَّا يُقِلُّ الرَّجَلُ من الحُجَارة. وقيل: هو الحجر كله.-انظر: لسان العرب (حـــرف: اللام، فصل: الجُيم) ١١/ ١٢٨-١٢٩.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٣٣٢) ورقمه/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٤) وله بعضه في مسند الشاميين (٢/ ٣٤٩) ورقمه/ ١٤٧٦ عن أحمد بن عبدالوهاب

<sup>(</sup>٥) ورواه في مسند الشاميين (٢/ ٣٥٠) ورقمه/ ١٤٧٧ عن إبراهيم بن محمد بن عرق عرق عن سليمان بن سلمة الخبائري به. ومن طريق الخبائري رواه - أيضاً-: ابن عمدي في الكامل (٢/ ٤٠).

عن شيخه. وشيخه أبو بكر ضعيف (۱)، تركه الدارقطني، واختلط، ولا يدري متى سمع بقية بن الوليد منه. وأبوه: عبدالله بن أبي مريم، ذكره ابن حبان في الثقات (۲)، وقال: (يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه) اهـ، فكأنه أراد أن حديثه واه من رواية ابنه عنه، وابنه هو الراوي عنه هنا! وأورده الذهبي في الميزان (۱)، وقال: (لا يكاد يعرف، وخبره منكر) (۱) اهـ، وهو كذلك. والخبائري — في بعض أسانيد الطبراني —: متروك الحديث.

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ٣٩٧).

<sup>.(00 /</sup>Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٢١٦) ت/ ٤٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) وانظر: لسان الميزان (٣/ ٣٥٧) ت/ ١٤٤٦.

## ﴿ القسم الثالث والأربعون ومئتان: ما ورد في فضائل أبي هريرة اللوسي−رضي الله عنه−

الله عليه وسلم-: (لَنْ يَبْسُطُ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثُوْبَهُ حَتَى أَقْضِي مَقَالَتِي صلى الله عليه وسلم-: (لَنْ يَبْسُطُ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثُوْبَهُ حَتَّى أَقْضِي مَقَالَتِي هَدُه، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إلى صَدْرِه فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئاً أَبَداً)، فبسطتُ نَمرة (١) هذه، ثُمَّ يَجْمَعُهُ إلى صَدْرِه فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئاً أَبَداً)، فبسطتُ نَمرة (١) - لَيسَ علي ثوبٌ غيرها - حتى قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليسَ علي ثوبٌ غيرها ولدي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك مقالته، ثمّ جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومى هذا.

هذا الحديث جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - من عدة طرق. الأولى رواها: أبو عبدالله البخاري<sup>(۲)</sup> -وهذا لفظه-، ومسلم<sup>(۳)</sup>، والإمام

(١) يعني: شملة مخططة –من مآزر الأعراب -، كألها أخذت من لون النَّمْر ؛ لما فيها من السواد وَالبياض – وهي من الصفات الغالبة –. – انظر: النهاية (باب: النون مسع المسيم) ٥/ ١٨.

(٢) في (كتاب: الحرث والمزرعة، باب: ما جاء في الغرس)٥/ ٣٤-٣٥ ورقمه المحمد من موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب به. ورواه أيضاً بنحوه في (كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم - كانت ظاهرة... )١٣/ ٣٣٣ ورقمه / ٢٣٥٤ عن علي (يعني: ابن عبدالله المديني) عن سفيان (وهو: ابن عيينة) عن ابن شهاب.

(٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة الدوسي-رضي الله عنه-)٤/ ١٩٤٩-١٩٤٠ ورقمه/ ٢٤٩٢ عن قتيبة بن سعيد وَأبي بكر بن أبي شيبة وَزهير ابن حرب، ثلاثتهم عن سفيان. ثم رواه عن عبدالله بن جعفر بن يجيى بن حالد عن معن (هو: ابن عيسى) عن مالك (وهو: ابن أنس)، وَعن عبد بن حميد عن عبدالرزاق (وهو: ابن همام)

أحمد (١)، وأبو يعلى (٢) كلهم من طرق عن ابن شهاب عن الأعرج عنه به ... قال مسلم - عقب حديث مالك ومعمر عن ابن شهاب-: (هذا الحديث عبر أن مالكاً انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: " من يبسط ثوبه " إلى آخره) اهـ..

عن معمر (هو: ابن راشد)، ثلاثتهم (سفيان بن عيينة، ومالك، ومعمر) عن ابن شهاب به، بنحوه.

والحديث من طريق ابن عيبنة رواه – أيضاً-: الحميدي في مسنده (٢/ ٤٨٣) ورقمه/ ١١٥ وأبو خيثمة في العلم (ص/ ١٣١-١٣٢) ورقمه/ ٩٦، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٤٣٩-٤٣١) ورقمه/ ٥٦٨، وابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٣٢-٣٢).

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٣٠): أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عسن الزهسري في قولسه: ﴿إِنَّ الدِّينَ يَكُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ دَى مِنْ بَعْد مَا بَيْنَا وُللنَّاسِ في الْكَابِ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، قال: قال أبو هريرة... فذكره، بنحوه، مطولاً، وإسناده منقطسع، وعَلمت الواسطة بينهما.

ورواه – أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٤٣٩) ورقمه/ ٥٨٦٧، وابن عبدالبر في حامع بيان العلم (١/ ١٩) ورقمه/ ١١، والبيهقي في المدخل (ص/ ٣٤٦) ورقمه/ ٥٧١، كلهم من طرق عن مالك عن ابن شهاب الزهري.

(۱) (۱۲ / ۱۲۱) ورقمه/ ۷۲۷ عن إسحاق بن عيسى عسن مالك، ورواه (۱۳ / ۱۳) ورقمه / ۷۲۷ عن عبدالرزاق عن معمر، كلاهما (مالك، ومعمر) عسن الزهرى به.

(٢) (١١/ ١٢١-١٢١) ورقمه/ ٦٢٤٨ عن زهير بن حرب عن سفيان به.

(٣) يعني: حديث ابن عيينة، وهو نحو حديث إبراهيم بن سعد عند البخاري.

والثانية رواها: البخاري<sup>(۱)</sup>، والترمذي<sup>(۲)</sup>، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه. قال: (ابسط رداءك)، فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: (ضُمَّه (۱۳))، فضممتُه، فما نسيتُ شيئاً بعده... هذا لفظ البخاري وله عن إبراهيم بن المنذر (فغرف بيديه فيه) وللترمذي نحوه، وفيه: أن أبا هريرة قال: فبسطت، فحدث حديثاً كثيراً، فما نسيت شيئاً حدثني به. وقال: (هذا حديث حسن صحيح (١٤)، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة).

(۱) في (كتاب: العلم، باب: حفظ العلم) ١/ ٢٥٩ ورقمه/ ١١٩ عن أحمد بسن أبي بكر أبي مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار، وبإثره وفي (كتاب: المناقب، باب – كنا دون ترجمة–) ٦/ ٧٣٢ ورقمه/ ٣٦٤٨ عن إبراهيم بن المنذر عن ابن أبي فديك (وهو: محمد ابن إسماعيل الليثي)، كلاهما عن ابن أبي ذئب (وهو: محمد بن عبدالرحمن) به. والحديث عن ابن أبي فديك رواه – أيضاً –: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٢٩).

(٢) في الباب النتقدم نفسه من كتاب المناقب (ورقمه/ ٣٨٣٥) عن أبي موسى محمد ابن المثنى عن عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب به، بنحوه. ورواه من طريقه: ابن الأثسير في أسد الغابة (٥/ ٣٢٠).

(٣) بفتح الميم، ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأحل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مــع إسكان الهاء، وكسرها. – الفتح (١/ ٢٦٠).

(٤) وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (٣/ ٢٣٥) رقم/ ٣٠١٢: (حسن الإسناد صحيحه) اهمه، وكان الأولى أن يجزم بالصحة ؛ لأن الإسناد جمع شروطها ! ولعلّه تسردد لكون سعيد المقبري تغير بأخرة، لكن قال ابن معين: (أثبت الناس فيه ابن أبي ذئب) وهمور اويه عنه هنا... انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٥٧) ت/ ٢٥١، وهدي الساري (ص/ ٤٢٥)، والتحفة اللطيفة (٢/ ١٨٩).

والثالثة رواها: البخاري<sup>(۱)</sup>، ومسلم<sup>(۱)</sup>، والبزار<sup>(۱)</sup>بأسانيدهم عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن عنه به، بنحوه... وهذا يدل على أن لابن شهاب فيه إسنادين.

والرابعة رواها: الترمذي الشه عنه عن شعبة عن سماك عن أبي الربيع عنه قال: أتيت النبي — صلى الله عليه وسلم—، فبسطت ثوبي عنده، ثم أخذه، فحمعه على قلبي، فما نسيت بعده حديثاً... وقال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) اه... وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ولعله يعني بطرقه وشواهده، وإلا فالسند حسن ؛ فيه: أبو الربيع، وهو المدني،

(١) في (كتاب: البيوع، باب: ما حاء في قول الله -- عز وحل -- ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) [٤٠/ ب- ٤١/ أكوبريللي] عن عمر بن الخطاب عن أبي اليمان به.

<sup>(</sup>٤) في الباب المتقدم نفسه من كتاب: المناقب (ورقمه/ ٣٨٣٤) عن محمد بن عمر بن على المقدمي عن ابن أبي عدي (وهو: محمد بن إبراهيم) عن شعبة عن سماك (وهسو: ابسن حرب) به.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٣٤-٥٣٠) ورقمه/ ٣٠١١.

قال أبو حاتم (۱): (صالح الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقات (۲)، وقال ابن حجر (۳): (مقبول)-يعني: إذا توبع – وقد كان.

والخامسة رواها: أبو يعلى (٤) عن الحسن بن حماد عن معاوية بن هشام عن الوليد بن عبدالله بن جميع عن أبي الطفيل عنه قال: شكوت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سوء الحفظ، قال (افتح كساءك). قال: ففتحته. قال: (ضمه)، قال: فما نسيت بعد شيئا. وفي الإسناد: الوليد بن عبدالله، فيه ضعف، ومعاوية بن هشام هو: القصار، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) – وتقدما –، وهما متابعان. والحسن بن حماد هو المعروف بسجّادة. وأبو الطفيل هو: عامر بن واثلة – رضى الله عنه –.

والسادسة رواها: الإمام أحمد<sup>(°)</sup> عن أبي النضر عن المبارك، ورواه<sup>(۱)</sup> – أيضاً – عن إسماعيل، ورواه: أبو يعلى<sup>(۷)</sup> عن وهب بن بقية عن خالد، كلاهما عن يونس، كلاهما (إسماعيل، ويونس) عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (ألا من رجل يأخذ مما فرض الله، ورسوله كلمة، أو كلمتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، فيجعلهن في

 <sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٠) ت/ ١٧٠٠.

<sup>(7)(0/ 140).</sup> 

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ١١٤٥) ت/ ١١٥٢.

<sup>(</sup>٤) (١١/ ٨٨) ورقمه/ ٦٢١٩.

<sup>(</sup>٥) (١٤/ ١٣٣-١٣٤) ورقمه/ ٨٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) (١٥/ ٣١٧) ورقمه/ ٩٥١٧.

<sup>(</sup>۷) (۱۱/ ۱۰۲–۱۰۳) ورقمه/ ۲۲۲۹.

طرف ردائه، فيتعلمهن، ويعلمهن) ؟ قال: فقلت أنا، يا رسول الله. قال: (فابسط ثوبك). قال فبسطت ثوبي. فحدّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: (ضمّ إليك)، فضممت ثوبي إلى صدري، فإني أرجو أن لا أكون نسيت حديثاً سمعته منه بعد... وهذا لفظ الإمام أحمد عن أبي النضر، ولبقيتهم نحوه.

والحسن هو: البصري، مدلس، لم يسمع من أبي هريرة-رضي الله عنه-، ولم يره (١). وفي إسناد أبي النضر-واسمه: هاشم بن القاسم-: المبارك، وهو: ابن فضالة، مدلس، لم يصرح بالتحديث. وإسماعيل هو: ابن علية، وخالد هو: ابن عبدالله الواسطى، ويونس هو: ابن عبيد.

والسابعة رواها: الطبراني في الأوسط<sup>(۲)</sup> بسنده عن عبدالله بن عبدالعزيز الليثي عن عمرو بن عبدالله بن عبدالرحمن الجُنْدَعي<sup>(۲)</sup> عنه قال: قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: (ابسط ثوبك)، فبسطته، فحسد ثني رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عامة النهار، ثم تفل في ثوبي، ثم ضممت ثوبي إلى

<sup>(</sup>١) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ ٣٤-٣٦)، وتحفة التحسيسيل (ص/ ٨٢-٨٤) ت/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥١) ورقمه/ ٨١٥ عن أحمد بن يجيى الحلواني عن إبراهيم بن حمزة الزبيري عن أنس بن عياض (وهو: الليثي) عن عبدالله بن عبدالعزيز به. والحديث عن أنس بن عياض رواه-أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني في الأنساب (٢/ ٩٣): (الجندعي: بضم الجيم، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وكسر العين المهملة، هذه النسبة إلى جندع، وهو بطن من ليث، وليث من مضر...).

بطني، فما نسبت شيئاً بعد. وقال: (لم يرو عمرو بن عبدالله الجندعي عن أبي هريرة حديثاً غير هذا، وتفرد به عبدالله بن عبدالعزيز) اهـ.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (قلت: هو في الصحيح بغير هذا السياق، رواه: الطبراني في الأوسط، وفيه عبدالله بن عبدالعزيز الليثي، وقد ضعفه الجمهور... وعمرو بن عبدالله بن عبدالرحمن الجندعي لم أعرفه، وبقية رحاله ثقات) اهب، وما عرفته أنا – أيضاً–. وعبدالله بن عبدالعزيز الليثي اختلط – مع ضعفه–، ولا يُدرى متى سمع منه أنس بن عياض، على أن حديثه قبل الاختلاط وبعده سواء، ولا شك في أن ما حدّث به بعد اختلاطه آكد ضعفاً... وأصل الحديث متفق عليه – كما سلف–.

وروى أبو خيثمة (٢) من طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة نحوه، مختصراً.

وروى أبو نعيم في المعرفة (٢) من طريق عبدالله بن أبي يجيى عن سعيد بن أبي هريرة نحوه — كذلك-.

﴿ وتقدم (١) من حديث زيد بن ثابت أنه دعا، وصاحب له، ثم دعا أبا هريرة قائلاً: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علماً لاينسى. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (آمين).

<sup>(1)(1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) العلم (ص/ ١٣٥) ورقمه/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٨٩٠) ورقعه/ ٤٧٥٨.

<sup>(</sup>٤) في فضائل زيد بن ثابت، ورقمه/ ١٤٤٢.

رواه: الطبراني في الأوسط، بسند ضعيف، وحديث أبي هريرة هذا مغن عنه-والله الموفق-.

الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: (لقَدْ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرِيرَةَ الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: (لقَدْ ظَنَنتُ يَا أَبَا هُرِيرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلُني عَنْ هَذَا الحديثِ أَحدٌ أُوّلُ مِنْكَ ؛ لَمَا رأيتُ منْ حرصكَ علَى الحديث. أسعدُ النَّاسِ بشفَاعَتي يومَ القيامَةِ: منْ قالَ لاَ إلهَ إلاَّ الله خَالِصاً منْ قَبَل نَفْسه).

هذا الحديث رواه: سعيد بن أبي سعيد المقبري، ومعاوية بن مُعَتِّب (١) الهذلي، كلاهما عن أبي هريرة.

فأما حديث سعيد المقبري فرواه: البخاري ( $^{(7)}$  – واللفظ له – عن قتيبة ابن سعيد، ورواه: الإمام أحمد  $^{(7)}$  عن سليمان، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر  $^{(3)}$ ،

 <sup>(</sup>١) بضم الميم، وفتح العين المهملة، وتشديد التاء المعجمة باثنتين من فوقها، وبعدها باء معجمة بواحدة.

عن ابن ماكولا في الإكمال (٧/ ٢٨٠-٢٨١).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب الرقاق، باب: صفة الجنة والنار) ١١/ ٤٢٦ ورقمه/ ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) (١٤/ ٤٤٦) ورقمه/ ٨٨٥٨.

ورواه: البخاري<sup>(۱)</sup> عن عبدالعزيز بن عبدالله عن سليمان، كلاهما (إسماعيل، وسليمان) عن عمرو بن أبي عمرو<sup>(۲)</sup> عنه به... وسليمان — في إسناد البخاري — هو: ابن البخاري — هو: ابن بلال. وسليمان — في إسناد الإمام أحمد — هو: ابن داود الهاشمي.

وأما حديث معاوية الهذلي فرواه: الإمام أحمد(7) — عن هاشم والخزاعي — يعني: أبا سلمة —، كلاهما عن ليث(3) عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي

والبغوي في شرح السنة (١٥/ ١٦٥) ورقمه/ ٤٣٣٦ – وصححه-.

(١) في (باب: الحرص على الحديث، من كتاب: العلم) ١/ ٢٣٣ ورقمه/ ٩٩.

(٢) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/ ٣٦٣–٣٦٤)، وَ(٤/ ٣٣٠)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٣٨٠–٣٦٨) ورقمه/ ٩٦٥، وابن منده في الإيمان (٢/ ٨٦٢–٨٦٣) ورقمه/ ٩٠٥، والذهبي في السير (٢/ ٩٦١)، كلهم من طرق عن عبدالعزيز بن محمد – وهدو: الدراوردي – عن عمرو بن أبي عمرو.

(٤) ورواه من طريق ليث - كذلك-: البخاري في التأريخ الكبير (٤/ ١٠١) عسن عبدالله بن صالح، وابن أبي أسامة في مسنده (كما في: بغيه الباحث ٢/ ١٠١٣-١٠١٢)، وفي مسند المشايخ (٢/ ١٩١) عن أبي النضر - وهو: هاشم-، وابسن خزيمة في التوحيد (٢/ ٢٩٦) بسنده عن والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٦-٧) بسنده عن يحيى بن بكير، كلهم عن الليث... ووقع في المطبوع من كتاب التوحيد: (سالم بسن أبي الجعد)، بدل: (سالم بن أبي سالم)، ولعله خطأ. وقال الحاكم - عقبه-: (هذا حديث صحيح الإسناد ؛ فإن معاوية بن معتب مصري، من التابعين) اهب، ووافقه الفيمي في التلخيص (١/ ٧٠)، والحديث عند البخاري - كما تقدم-. وله كمذا الإسناد علة، سيأتي التنبيه عليها.

سالم عنه به، بلفظ: سألت رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟ فقال: (والذي نفس محمد بيده، لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي ؛ لما رأيت من حرصك على العلم)، ثم بنحو حديث سعيد المقبري، أطول منه... ومعاوية الهذلي ترجم له البخاري(۱)، وابن أبي حاتم(۱)، ولم يذكرا في حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان(۱)، والعحلي(أ) في الثقات، ووثقه الهيثمي(أ)، وقال الحسين(أ): (مجهول)(۱). وسالم—الراوي عنه — هو: الجيشاني، المصري، تقدم أنه روى عنه أكثر من واحد، ووثقه: ابن حبان، وابن خلفون. وبقية رحال الإسناد، ثقات، ليث هو: ابن سعد الفهمي. ويزيد بن أبي حبيب هو: المصري. وهاشم هو: ابن القاسم، أبو النضر. والخزاعي هو: منصور بن سلمة.

وخولف الليث بن سعد في الإسناد، خالفه: ابن لهيعة، فيما رواه ابن خزيمة في التوحيد (^) بسنده عنه، وعمرو بن الحارث، فيما رواه ابن حبان في

<sup>(</sup>١) التأريخ الكبير (٧/ ٣٣١) ت/ ١٤١٥.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل (۸/ ۳۷۹) ت/ ۱۷۳۸.

<sup>.(11 (0) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٤٣٢) ت/ ١٥٩٧.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد (١٠ / ٤٠٤).

 <sup>(</sup>٦) التذكرة (٣/ ١٦٨٦) ت/ ١٧٤٥، والإكمال (ص/ ٤١٤) ت/ ٨٦١.

<sup>(</sup>٧) وانظر: تعجيل المنفعة (ص/ ٢٦٦) ت/ ١٠٥٣.

<sup>.(\\ (\</sup>tay \r) (\lambda)

صحيحه (١) بسنده عنه، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني عن سالم بن أبي سالم به... أدخلا: أبا الخير، بين يزيد، وسالم.

ورواه عمرو بن الحارث — مرة — عن يزيد، بمثل رواية الليث بن سعد عنه، رواه: ابن خزيمة في التوحيد (۲) بإسناده عنه، إلا أن فيه: (عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سالم عن معاوية بن معتب)، قال ابن خزيمة: (رواية الليث أوقع على القلب من رواية عمرو بن الحارث. إنما الخبر — علمي — عن سالم بن أبي سالم، كما رواه الليث، لا عن أبي سالم...).

والخلاصة: أن إسناد حديث معاوية الهذلي ضعيف<sup>(۱۲)</sup>، وفي متنه نكارة، والمعروف ما ورد في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عند البخاري، وغيره.

الله عنه - قال - في حديث فيه طول-: يا رسول الله عنه الله عنه الله أن يهدي أم أبي هريرة (١٥). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (اللهم ً إهد أم ابي هُرَيْرَة). وفيه أن الله هدى أم

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٤/ ٨٤٤) ورقعه/ ٦٤٦٦.

<sup>-(79 (</sup>Y) (Y)-

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) اسمها: أميمة بنت صُبيح – أو: صفيح، بموحدة، أو فاء – بن الحارث بن أوس... وقيل اسمها: ميمونة.

<sup>-</sup>انظر: المعجم الكبير (٢٥/ ٤٠)، والغوامض والمبهمات (٢/ ٤٩١-٤٩١)، والإصابة (٤/ ٢٤١) ت/ ٢٠٢.

أبي هريرة. قال: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يحببني، وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (اللهم حَبِّب عُبيدَكَ هذا-يعني: أبا هريرة-، وَأُمَّهُ إلى عبادكَ المؤمنين، وحبِّب إليهم المؤمنين)، فما خلق مؤمن يسمع بي، ولا يراني إلا أحبّني.

هذا حدیث تفرد به – فیما أعلم –: عكرمة بن عمار الیمامي، رواه: مسلم (1) – وهذا مختصر من لفظه – عن عمرو الناقد، ورواه: البزار (1) عن عمد بن معمر، كلاهما عن عمر بن يونس اليمامي (1)، ورواه: الإمام أحمد (1) عن عبدالرحمن، ورواه: الطبراني في الكبير (1) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب (1) عن أبي الوليد الطيالسي (1)، ثلاثتهم عنه عن أبي كثير يزيد بن

<sup>(</sup>١) في (باب: من فضائل أبي هريرة – رضي الله عنه –، من كتاب: فضائل الصحابة) ٤/ ١٩٣٨–١٩٣٩ ورقمه/ ٢٤٩١، ورواه من طريقه: الأصبهاني في الدلائل (٢/ ٧٣٠– ٧٣٣) ورقمه/ ١٠٩، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) [٢٥٢/ ب] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) ورواه من طريق عمر بن يونس: أبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٨٨٩-١٨٩٠) ورقمه/ ٣٧٦، وابن بشكوال في الغوامض (٢/ ٤٩١-٤٩١) ورقمه/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ١١-١٠) ورقمه/ ٥١٩.

<sup>(°) (°7 /</sup> ٤٠-٤١) ورقمه/ ٧٦. وعنه، وعن جماعة عن أبي خليفة: أبسو نعسيم في المعرفة (٦/ ٤٤٨) ورقمه/ ٧٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) وعن الفضل بن الحباب رواه – كذلك-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٦/ ١٠٨-١٠٧ ورقمه/ ٧١٥٤).

<sup>(</sup>٧) ورواه: البنحاري في الأدب المفرد (ص/ ٢٩-٣٠) ورقمه/ ٣٤ عـــن أبي الوليــــد هشام بن عبدالملك-ومن طريق أبي الوليد رواه – أيضاً – البغوي في شـــرح الـــسنة (١٣/

عبدالرحمن عن أبي هريرة به... وعكرمة بن عمار مدلس حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد، والطبراني، وغيرهما ؛ فالإسناد: حسن. وبهذا حكم عليه الذهبي في السير<sup>(۱)</sup>.

والحديث صححه: الحاكم (٢)، والبغوي (٣)، والذهبي في التلخيص (٤). والأول أولى.

الله عليه - قال: قال النبي - صلى الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (مِمَّنْ أَلْتَ) ؟ قال: قلتُ: مِن دَوْس. قال: (مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ فِي دَوْسِ أَحَدًا فَيْه خَيْر).

رواه: التّرمذي(٥)، والبزار(٢)، كلاهما عن بشر بن آدم – ابن بنت أزهر

٣٠٨-٣٠٦) ورقمه/ ٣٧٢٦، وفي الأنوار (١/ ١٣٦) ورقمه/ ١٤٧-، ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/ ٣٢٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢١)، كلاهما من طريق يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، كلاهما عن عكرمة به.

<sup>.(097/7)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) المستدرك، تقدمت الحوالة - آنفا-.

<sup>(</sup>٣) شرح السنة (١٣/ ٢٠٨).

<sup>(3)(7/177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: المناقب، باب: مناقب لأبي هريرة – رضــــي الله عنــــه –) ٥/ ٦٤٣ ورقمه/ ٣٨٣٨.

<sup>(</sup>٦) [٢٦٥/ أ] الأزهرية.

السّمّان (۱) –عن عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبي خلدة عن أبي العالية عن أبي هريرة به... وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب، وأبو خلده اسمه: خالد بن دينار، وأبو العالية اسمه: رفيع) اهد. وصحح إسناده: الألباني في صحيح سنن الترمذي (7)، وفي تعليقه على المشكاة (7).

وبشر بن آدم -المذكور في إسناده- هو: ابن يزيد البصري، حسن الحديث، قال النسائي: (لا بأس به)، وقال الذهبي، وابن حجر: (صدوق)، زاد ابن حجر: (فيه لين). وحديثه لا يترل عن درجة الحسن، وأمّا من صححه فقد بالغ - والله تعالى أعلم-.

١٧٨٩ - [٥] عن أبي هريرة - رضى الله عنه -قال: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقال لي: (ألا أرْقَيْكَ بِرُقْيَة جَاءَنِي بِهَا جِبْرِيلُ)، قلت: بأبي، وأمي، بلى يا رسول الله. قال: (بِسْمِ اللهِ أَرْقَيْكَ، والله يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِ دَاء فِيْكَ. مِنْ شَرِّ النَّفَاقَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) - ثلاث مرات -.

هذا الحديث رواه: ابن ماجه(٤) عن حقص بن عمر وعمد بن بسشار،

<sup>(</sup>١) وهو: أزهر بن سعد... انظر ترجمته في: مشاهير علماء الأمصار (ص/ ١٦٢) ت/ ١٢٧٩، وُتَقَدْيبِ الكمال (٢/ ٣٢٣) ت/ ٣٠٧، وابنته لم أر من ترجم لها.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۳۵) رقم/ ۲۰۱٤.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٦٩٠) رقيم/ ٨٨٩٥.

<sup>(</sup>٤) في (باب: ما عَوَّذ به النبي-صلى الله عليه وسلم-وما عُوَّذ به، من كتاب: الطب)

ورواه: البزار (۱) عن ابن بشار – وحده (۲) — ، کلاهما عن عبد السرحمن بسن مهدي، ورواه: الإمام أحمد (۲) عن و کيع (وهو: ابن الجراح) عن ابن مهدي و سفيان (وهو: ابن عيينة) عن عاصم و سفيان (وهو: ابن عيينة) عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة به... وهذا إسناد ضعيف، فيه علتان، الأولى: ضعف عاصم بن عبيد الله، وهو: ابن عاصم العدوي – و تقدّم – ، و معذه أعله البوصيري في مصباح الزجاحة (۱). والأخرى: شيخه زيد بسن ثويب، لم أر في الرواة عنه غير عاصم بن عبيد الله (۱)، وانفرد ابسن حبان بذكره في الثقات (۲) – فيما أعلم – ، وقال الذهبي (۱): (جُهّل)، وقال ابن حجر في تقريبه (۱): (مقبول) – يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كميا هيو تقريبه (۱): (مقبول) – يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كميا هيو

٢/ ١١٦٤ ورقمه/ ٢٥٣٤.

<sup>(</sup>١) [ ١١٢/أ] كوبريللّي.

<sup>(</sup>۲) وعن ابن بشار رواه-أيضاً-: النسائي في السنن الكـــبرى (٦/ ٢٤٩) ورقمــه/ ١٠٨٤، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ ٥٥٢) ورقمه/ ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٣) (١٥/ ٧٠٠–٤٧١) ورقمه/ ٩٧٥٧، ورواه من طريقه: المسنوي في تمذيبـــه (٩/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤١) بسنده عن القاسم بن الحكم عن ابن عيينة به.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٢١) ورقمه/ ١٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر-مثلاً-: قذيب الكمال (٩/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>Y) (\$\ 107).

<sup>(</sup>A) المحرد في رجال ابن ماجه (ص/ ٧٥) ت/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٩) (ص/ ٣٤٣) ت/ ٢٠٦٩.

اصطلاحه-، ولم أر من تابعه. والحديث أورده الألباني في ضعيف سنن ابسن ماحه (١)، وقال: (ضعيف) اهد، وهو كما قال. والحديث أورده السسيوطي في الجامع الصغير (٢)، وأشار إلى صحته، ولعله يعني أصل الحديث.

ففي صحيح مسلم (٣) من حديثي عائشة، وأبي سعيد الخدري-رضي الله عنهما-أن جبريل رقى النبي-صلى الله عليه وسلم-بنحو ما ذُكر في الحديث-والله أعلم-.

❖ خلاصة: اشتمل هذا القسم على ستة أحاديث، كلها موصولة. منها ثلاثة أحاديث صحيحة –اتفق الشيخان على أحدها، وانفرد كل منهما بواحد–، وحديث حسن، وحديثان ضعيفان–والله أعلم–.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۲۸۵) ورقمه/ ۷۷۰.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٤٤٢) رقم الحديث/ ٢٨٧٦.

<sup>(</sup>۳) (٤/ ۱۷۱۸ – ۱۷۱۹) رقم/ ۲۱۸۵، ۲۱۸۳.

#### القسم الرابع والأربعون ومئتان:

## ما ورد في فضائل أبي هند الحجام، مولى بني بياضة (١) -رضي الله عنه-

الله عليه وسلم -عبد لبني بياضة، فأعطاه أجره. وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَحَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ).

هذا الحديث رواه عن ابن عباس: عامر بن شراحيل الشعبي، وطاووس بن كيسان اليماني.

فأما حديث الشعبي عنه فرواه: مسلم (٢) عن إسحاق بن إبراهيم (٣)، والإمام أحمد (٤)، كلاهما عن عبدالرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان الأحول، ورواه: الإمام أحمد (٥)—مرة أحرى—عن هاشم عن إسرائيل، وعن (١)

(١) من الأنصار. ومولاه منهم: فروة بن عمرو البياضي. ويقال اسم أبي هند: عبدالله، ويقال: يسار، ويقال: سالم. تخلف عن بدر، وشهد ما بعدها من المشاهد.

انظر: أسد الغابة(٥/ ٣٢٢) ت/ ٦٣٢٢، والإصابة(٤/ ٢١١) ت/ ١١٩٣، والفــتح (٤/ ٥٣٨).

(٢) في (كتاب: المساقاة، باب: حل أحرة الحجامة) ٣/ ١٢٠٥ ورقمه/ ١٢٠٠. ومن طريقه: ابن حزم في المحلمي (٩/ ٥٢).

(٣) ورواه من طريق إسحاق-أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٣٨).

(٤) (٥/ ٤١٧ – ٤١٨) ورقمه/ ٤٥٧.

(٥) (٥/ ١٢٦–١٢٧) ورقمه/ ٢٩٧٩.

(٦) (٥/ ١٩٩) ورقمه/ ٣٠٧٨م.

عبدالرزاق عن سفيان، وعن (١) محمد بن جعفر، والطبراني في الكبير (٢) عن أبي مسلم الكشي عن عمرو بن مرزوق، كلاهما (ابن جعفر، وعمرو) عن شعبة، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) – مرة أخرى – عن أبي حصين محمد بن الحسين القاضي عن أحمد بن يونس عن زهير، كلهم (إسرائيل، وشعبة، وزهير) عن جابر، كلاهما (عاصم، وحابر) عن الشعبي به، واللفظ حديث مسلم، ولسائرهم نحوه.

وللإمام أحمد من طريق سفيان: (حجمه عبد لبني بياضة. وكان أجره مُدّاً ونصفاً. فكلم أهله حتى وضعوا عنه نصف مُدّ). وله من طريق إسرائيل نحوه. وللطبراني عن أبي مسلم: (ووضع عنه من خواجه نصف صاع-أو أكثر-)، والراجع في المشكوك فيه ما في الرواية الأولى.

وعبدالرزاق هو: ابن همام. ومعمر هو: ابن راشد. وهاشم هو: ابن القاسم. وإسرائيل هو: ابن يونس. وأبو مسلم الكشي اسمه: إبراهيم بن عبدالله. وزهير هو: ابن معاوية الجعفي. وجابر هو: الجعفي.

وأما حديث طاووس عنه فرواه: مسلم (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم، وعن إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي، كلاهما عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه به، بنحوه... والمخزومي هو: المغيرة بن سلمة.

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٣) ورقمه/ ٢١٥٥.

<sup>(</sup>۲) (۱۲/ ۷۰) ورقبه/ ۱۲۵۸۰.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ١٢٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) للوضع المتقدم من صحيحه.

ووهيب هو: ابن خالد.

وروى ابن سعد<sup>(۱)</sup> عن نصر بن باب عن داود عن عامر قال: حجم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-عبد لبني بياضة. قال: فقال: (كم خواجك)؟ قال: كذا، وكذا. قال: فوضع عنه من خراجه. قال: ولم يعطه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أجره. ونصر بن باب متروك متهم (۱). وداود هو: ابن أبي هند. وعامر هو: الشعبي.

- ١٧٩١ [٢] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أبا هند حجم النبي - صلى الله عليه وسلم-: صلى الله عليه وسلم-: (يَا بَنى بِيَاضَةً، أَنكُوا أَبَا هند، وَأَنكُوا إِلَيْه).

رواه: أبو داود عن عبدالواحد بن غياث، ورواه: البزار في الكبير الله عن أبي مسلم الكشي عبدالأعلى (هو: ابن حماد)، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن أبي مسلم الكشي

<sup>.(1 (1/ 113).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: الميزان (٥/ ٣٧٥) ت/ ٩٠٢٥.

<sup>(</sup>٣) ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. وهو الموضع الذي يتحرك مسن وسلط رأس الطفل. وقيل هو: ما بين الهامة، والجبهة. -انظر: لسان العرب(بابك الخاء المعجمة، فسصل: الهمزة)٣/ ٥، و(فصل: الياء)٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: النكاح، باب: في الأكفاء) ٢/ ٥٧٩-٨٠٠ ورقمه/ ٢١٠٢.

<sup>(</sup>٥) [٧٢/ أ] كوبريللّي.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ۲۲۱) ورقمه/ ۸۰۸.

عن ابن عائشة، كلاهما عن حماد بن سلمة (۱) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به... وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، وأنكره إنكاراً شديداً (۲) وقال ابن حجر (۳): (إسناده حسن)، وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤)، وقال: (حسن). وفي الإسناد: محمد بن عمرو، وهو: ابن علقمة، سئل يحيى بن معين (۹) عنه، فقال: (مازال الناس يتقون حديثه)، قيل له: وما علة ذلك ؟ قال: (كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أحرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة) اهب وحديثه هذا رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة! وضعفه غير واحد، وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام) — وتقدم—.

وهكذا رواه عنه حماد بن سلمة، وهكذا رواه عنه - كذلك-: محمد بن يعلى السلمي، ذكره عنه البخاري في تأريخه الكبير<sup>(۱)</sup>، وقال: (يتكلمون فيه)

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: ابن حبان في صحيحه (الاحسان ۹/ ٣٧٥ ورقمه/ ٤٠٦٧)، والحاكم في المستدرك (۲/ ٢٠٤)، كلاهما من طريق حماد... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه) اهـ، ووافقه الذهبي في التلخيص (۲/ ١٦٤) – وسـياتي أنــه معلول-.

<sup>(</sup>٢) كما في: المغني لابن قدامة (٩/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) (۲/ ۳۹۰–۳۹۳) ورقمه/ ۱۸۵۰.

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٣١) ت/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٨٢١) ت/ ١٢٨.

- يعني: محمداً-، وهو ضعيف وهاه غير واحد، وذكر الذهبي (١) حديثه هذا في مناكيره.

ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٢) بسنده عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أن أبا هند حجم النبي — صلى الله عليه وسلم — في اليافوخ، من وجع كان به، وقال: (إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة)، لم يذكر الشاهد.

وخالفه: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، فرواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هند — مكان أبي هريرة —... ذكر روايته ابن حجر في الإصابة (٣)، وقال: (أخرجه ابن جريج، والحاكم أبو أحمد عنه) اهب، ومع التذكير بحال محمد بن عمرو، في الإسناد: الدراوردي، وهو صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ — وتقدم —. وفي رأبي أن ما ذكره الإمام أحمد هو الأشبه في درجة الحديث – والله سبحانه أعلم —.

الله عنها - أن أبا هند - مولى بني الله عنها - أن أبا هند - مولى بني بياضة - كان حاجمًا يحجم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الإِيْمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَهُ اللهِ عَلَيه وسلم-: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللهُ الإِيْمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَانُظُرْ إِلَى أَبِي هِنْد)، وقال: (أَنْكِحُوهُ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْه).

<sup>(</sup>۱) الميزان (٥/ ١٩٦) ت/ ٨٣٣٩.

<sup>(7) (7 / 1) (7 / 1) - 8 - 10 (7 / 1)</sup> ورقعه / 3 - 10 (7 / 1) وذكره ابن حجر في الإصابة (٤ / 201 ).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢١١) ت/ ١١٩٣.

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۱)</sup>عن محمد بن رزيق بن جامع عن عبدالواحد ابن إسحاق الطبراني عن ضمرة بن ربيعة<sup>(۲)</sup> عن إسماعيل بن عياش عن محمد ابن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عنها به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلاّ الزبيدي) اهـ.. وهذا في ما علم. وسيأتي ذكر من تابع الزبيدي عليه.

ومحمد بن رزيق بن حامع، وشيخه عبدالواحد بن إسحاق الطبراني لم أقف على ترجمة لهما<sup>(٣)</sup>، ولعله لهذا قال الحافظ<sup>(٤)</sup>، وقد عزاه إلى: ابن السكن، والطبراني-: (وسنده إلى الزهري ضعيف) اهـ..

ولكنهما توبعا... فقد رواه: الدارقطي و عن عبدالله بن سليمان بن الأشعث عن ضمرة بن ربيعة به بمثله. وقرن بالزبيدي: ابن سمعان. وابن الأشعث ثقة، ولكن الحديث تفرد به ضمرة بن ربيعة عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، وابن سمعان. وضمرة بن ربيعة صدوق يهم، عنده مناكير، قال ابن عدي (1) وقد ذكر حديثه -: (وهذا منكر من حديث الزبيدي عن الزهري، لا يرويه إلا ضمرة عن إسماعيل عنه، وقد روى بعض الرواة عن الزهري، لا يرويه إلا ضمرة عن إسماعيل عنه، وقد روى بعض الرواة عن

<sup>(</sup>۱) (۷/ ۲۷۹) ورقمه/ ۲۵۶۰.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه من طريق ضمرة: ابن جوصا في حديثه[7/1].

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجمع الزوائد (٩/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) الإصابة (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) السنن (٣/ ٣٠٠) ورقمه/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) الكامل (٤/ ٣١٨).

ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة. فحمل ابن عياش حديث ابن سمعان – وهو ضعيف – على حديث الزبيدي – وهو ثقة – فجاء بهما عن الزهري عن عروة عن عائشة)! وإسماعيل بن عياش هو: الحمصي، صدوق إذا حدث عن أهل بلده، وهذا من حديثه عن بعضهم، ومع ذلك فقد وهم فيه على ما تقدم في قول ابن عدي. واسم ابن سمعان: عبدالله بن زياد، تقدم أنه متهم بالوضع، وكذبه: ابن إسحاق، ومالك، وابن معين، وغيرهم. ولعل الطبراني – في قوله المتقدم – لم يلتفت إلى هذه العلة – والله أعلم –.

ورواه: ابن عدي في الكامل<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن واقد أبي شبيل عن أبيه عن الزبيدي به... وعبيدالله بن عبدالرحمن لم أقف على ترجمة له. وأبوه يسرق الحديث<sup>(۱)</sup>، قال ابن عدي<sup>(۱)</sup> عقب حديثه: (وهذا الحديث برواية عبدالرحمن بن واقد هذا الحديث عن إسماعيل بن عياش تبين ضعفه، وسرقته هذا الحديث، وهذا يعرف بضمرة عن إسماعيل بن عياش)اه... ثم قال: (وأما الواقدي هذا فإن دعواه هذا الحديث عن ابن عياش نفسه أبطل في ذلك، وقال الباطل)اه.... والحديث يشبه أن يكون موضوعاً.

<sup>(1) (3/ 117).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أنظر: الكامل(٤/ ٣١٨)، والميزان(٣/ ٣١٠) ت/ ٤٩٩٦.

<sup>(4) (4) (7).</sup> 

لاثة أحاديث، موصولة. منها حديث رواه مسلم. وحديث ضعيف. والأخير شبه موضوع. وذكرت فيه حديث رواه مسلم. وحديث ضعيف، والآخر على إثر حديث نحوه والله الموفق برحمته ...

#### المطلبم الثاني: عن لو يُسو (المجمعون)

#### وفيه فرعان:

- الضرع الأول: من نسبوا إلى أفراد، أو قبائل، أو نحوهما... وفيه أقسام:

#### 🤀 القسم الخامس والأربعون ومئتان:

ما ورد في فضل ابن أخ الزارع، من بني عبدالقيس–رضي الله عنه–

١٧٩٣ [١] عن الزارع - رضي الله عنه - وقد ذكر وفادة قومه عبدالقيس على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج بابن أخ له مجنون ليدعو له النبي - صلى الله عليه وسلم-.

قال: فجئت به النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ينظر نظر المجنون، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إجعَلْ ظهرَهُ مِنْ قَبَلِي)، فأقمته، فأخذه، ثم جره بجامع ردائه، فرفع يده، حتى رأيت بياض أبطيه، ثم ضرب بثوبه ظهره، وقال: (أخرُجْ عَدوَّ الله)، فالتفت، وهو ينظر نظر الصحيح، ثم أقعده بين يديه، فدعا له، ومسح وجهه. قال: فلم تزل تلك المسحة في وجهه، وهو شيخ كبير كأن وجهه وجه عذراء شباباً، وما كان في القوم رجل يفضل عليه بعد دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم-.

تقدم (١) هذا اللفظ في حديث فيه فضل أشج عبدالقيس —واسمه: المنذر بن عائذ — وهو حديث حسن لغيره، وهذا من لفظ البزار.

وهذا المقدار منه فقط رواه: الطبراني في الكبير ( $^{(Y)}$  – أيضاً – عن العباس ابن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل عن مطر بن عبدالرحمن الأعنق عن أم أبان بنت الوازع عن أبيها: أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فانطلق معه بابن له مجنون... فذكره. والعباس بن الفضل لا أعرف حاله، وهو متابع، وطريقه حسنة لغيرها – أيضاً–. وموسى هو: المنقري.

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۲۵۷۸.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۷٥-۲۷٦) ورقمه/ ۲۱۵ه.

# القسم السادس والأربعون ومئتان: ما ورد في فضل ابن عمر لأبي بكر الصديق-رضي الله عنهما-

النبي الله عليه وسلم-، وهو كثيب. فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: حسلى الله عليه وسلم-، وهو كثيب. فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: (مَالِي أَرَاكَ كَثِيْبَا)؟ قال: يا رسول الله، كنت عند ابن عم لي البارحة-فلان-، وهو يكيد بنفسه. قال: (فهلا لقَّنْتَهُ لاَ إِلهَ إِلاَ الله)؟ قال: قد فعلت، يا رسول الله. قال: (فقالها) ؟ قال: نعم. قال: (وجَبتْ لهُ الجنّة).

هذا الحديث رواه: البزار (۱) - وهذا لفظه - عن أحمد بن مالك القشيري، ورواه: أبو يعلى (۲) عن عبيدالله بن عمر، كلاهما عن زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ((0,0))، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: زائدة بن أبي الرقاد، وثقه القواريري، وضعفه البخاري، وغيره) اه...

والقواريري هو: عبيدالله بن عمر - شيخ أبي يعلى فيه-، ولم يصرح بتوثيق زائدة، لكنه قال<sup>(١)</sup>: (لم يكن بزائدة بن أبي الرقاد بأس، وكتبت كل شيء عنده) اهـ، ولا أعرف له اصطلاحاً خاصاً في قوله: (لم يكن به بأس)،

<sup>(</sup>١) [١٠/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۷۱) ورقمه/ ۷۰.

<sup>·(</sup>TT-TTT /T) (T)

<sup>(</sup>٤) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٦١٣) ت/ ٢٧٧٨.

وهي في مرتبة صدوق عند: ابن أبي حاتم (۱)، والذهبي (۲)، والسخاوي (۱). وذكره ابن شاهين في الثقات (٤)، وقال البزار (٥) – مرة –: (ليس به بأس... وإنما كتبنا من حديثه ما لم نحده عند غيره) — وهما متساهلان –، وجاء عن البزار غير هذا – كما سيأتي –. ولا أعلم أحداً مشاه غير هؤلاء. وهو منكر الحديث – على الصحيح –. قاله: البخاري (۱)، والنسائي (۲)، وابن عدي (۸)، وغيرهم. وقال أبو حاتم (۹): (يحدث عن زياد النميري عن أنس أحاديث مرفوعة، منكرة، ولا ندري منه، أو من زياد)، وذكره ابن حبان في المجروحين (۱۰)، وقال: (يروي المناكير عن المشاهير، لا يحتج بحديثه، ولا يكتب إلاّ للاعتبار)، وقال البزار (۱۱): (ضعيف)، وقال – مرة (۱۲) –: (إنما ينكر من حديثه ما يتفرد به) اهـ.. حدث به عن زياد بن النميري، وهو: ابن عبدالله، ضعفه: ابن معين،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) الميزان (١/ ٤).

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث (٢/ ١١٣–١١٤).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ١٣٧) ت/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) كما في: كشف الأستار (٤/ ٥).

<sup>(</sup>٦) التأريخ الكبير (٣/ ٤٣٣) ت/ ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء (ص/ ١٨٠) ت/ ٢١٩.

<sup>(</sup>۸) الكامل (۳/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٩) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٦١٣) ت/ ٢٧٧٨.

<sup>.(</sup>٣٠٨/١)(١٠)

<sup>(</sup>١١) كما في: كشف الأستار (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>١٢) كما في: المرجع المتقدم (١/ ٢٩٤).

وأبو حاتم، وأبو داود، والذهبي، وابن حجر، في آخرين... وقال ابن حبان: (منكر الحديث، يروي عن أنس أشياء لا تشبه حديث الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، تركه يحيى بن معين) اه... والقشيري شيخ البزار لم أقف على ترجمته، لكنه متابع.

والخلاصة: أن الحديث منكر، ولا أعلم لإسناده متابعات، ولا لمتنه مـــا يشهد له-والله سبحانه أعلم-.

#### 🕸 القسم السابع والأربعون ومئتان:

#### ما ورد في فضل خال أبي السوار-رضي الله عنه-

الموار عن خاله - رضي الله عنه - أنه تبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في جماعة، فضربه إما بعسيب (١)، أو قضيب، أو سواك، أو شيء كان معه.

قال: فلما صلينا الغداة – أو قال: أصبحنا – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (اللهم إِنَّ أَنَاساً يَتْبَعُونِي، وَإِنِّي لا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتْبَعُونِي. اللهم فَمَنْ ضَرَبْتُ، أَوْ سَبَبْتُ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً، وَأَجْرَا –أوْ قَالَ: مَغْفِرةً، وَرَحْمَة –) – أو كما قال –.

رواه: الإمام أحمد (1) عن عارم عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن السميط عن أبي السوّار به، مطولاً... وهذا إسناد على شرط مسلم ؛ فيه: السميط، وهو: أبو عبدالله السدوسي، البصري، وهو صدوق، انفرد مسلم بالرواية له — دون البخاري (1) –.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد(١٤)، وقال-وقد عزاه إلى الإمام

<sup>(</sup>١) أي: حريدة من النحل، وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص. –انظر: النهاية(باب: العين مع السين)٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) (۳۷/ ۱۸۷) ورقمه/ ۲۲۵۱۰.

<sup>(</sup>۳) انظر: تأریخ الثقات للعجلی (ص/ ۲۰۸) ت/ ۲۲۰، والثقات لابن حبــــان (٤/ ٣٤٦)، والتقریب (ص/ ٤١٧) ت/ ۲۲۰۳.

<sup>.(£ ·</sup> Y /9)(£)

أحمد-: (ورجاله رجال الصحيح)اه...

وعارم-شيخ الإمام أحمد-هو: محمد بن الفضل، والمعتمر هو: التميمي، وأبو السوار هو: العدوي البصري.

#### القسم الثامن والأربعون ومنتان:

#### ما ورد في فضائل رجل أنصاري، من بني النبيت-رضي الله عنه-

الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل، أو أسلم ؟ قال: (أُسْلِمْ، ثُمَّ قَاتِل). فأسلم، ثم قاتل، فقتل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (عَمِلَ قلِيْلاً، وأُجِرَ كَفِيرا).

هذا حدیث متفق علیه... رواه: البخاری<sup>(۱)</sup> — واللفظ له — عن محمد ابن عبدالرحیم عن شبابة بن سوار الفزاری، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن و کیع، ورواه<sup>(۱)</sup> — مرة — عن یحیی بن آدم و آبی أحمد، أربعتهم عن إسرائیل<sup>(1)</sup>، ورواه: مسلم<sup>(۰)</sup> عن أبی بكر بن أبی شیبة<sup>(۱)</sup> عن أبی أسامة<sup>(۱)</sup>، ثم ساقه عن

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجهاد والسير، بابّ: عملٌ صالح قبل القتال) ٦/ ٢٩ -٣٠ ورقمــه/ ٢٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) (٣٠/ ٣٠٥) ورقمه/ ١٨٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) (٣٠/ ٤٥٥) ورقمه/ ١٨٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٠/ ٢٦١) ورقمه/ ٢٠١، وابن منده في الإيمان (١/ ٤٦٠)، وبي الإيمان (١/ ٤٠٤–٤٠٥) ورقمه/ ٢٥١، والبيهقي في السنن الكـــبرى (٩/ ١٦٧)، وفي الشعب (٤/ ٥٢) ورقمه/ ٤٣١٥، كلهم من طرق عن إسرائيل.

<sup>(</sup>٥) في (باب: ثبوت الجنة للشهيد، من كتاب: الإمارة) ٣/ ١٥٠٩ ورقمه/ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) والحديث في مصنفه (٥/ ٢٩١-٢٩٢).

<sup>(</sup>٧) ورواه من طريق أبي أسامة-كذلك-: ابن منده في الإيمــان (١/ ٤٠٤) ورقمـــه/ ٢٥٠.

أحمد بن جناب المصيصي عن عيسى – يعني: ابن يونس-، كلاهما (أبو أسامة، وعيسى) عن زكريا، كلاهما (إسرائيل، وزكريا) عن أبي إسحاق<sup>(1)</sup> عن البراء به... ولمسلم عن أبي بكر: (جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم-). وله في حديث ابن جناب: (جاء رجل من بني النبيت – قبيل من الأنصار-)، وفيه: (عمل هذا يسيراً، وأجر كثيرا).

ووكيع هو: ابن الجراح. واسم أبي أحمد: محمد بن عبدالله الزبيري. وإسرائيل هو: ابن أبي زائدة. وأبو إسحاق هو: السبيعي.

<sup>(</sup>۱) ورواه: أبو داود الطيالسي في مسنده (۳/ ۹۸) ورقمه/ ۷۲٤ عن أبي وكيع عـن أبي إسحاق... وكذا رواه: سعيد بن منصور في سننه (۲/ ۲۰۵–۲۰۰) ورقمـه/ ۲۰۵۰، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ١٩٦) ورقمه/ ۸۶۰، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٩٧)، من طرق عن أبي إسحاق.

#### القسم التاسع والأربعون ومنتان:

#### ما ورد في فضائل رجل أنصاري، من أهل بدر-رضي الله عنه-

♦عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد من أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: (أقدم حيزوم)، فنظر إلى المشرك أمامه، فخر مستلقياً، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، وشق وجهه، كضربة السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة).

هذا حديث صحيح رواه: مسلم، والبزار، وغيرهما... وتقدم في حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب في فضل أهل بدر (١١).

<sup>(</sup>١) ورقمه/ ١٤٦.

#### القسم الخمسون ومنتان:

#### ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

المورد المراح المراح البناني-قال بعض رواته: وأحسبه عن أنس-قال: كان رجل من الأنصار مريضاً، فجاءه النبي-صلى الله عليه وسلم-يعوده، فوافقه في السوق، فسلم عليه، فقال له: (كَيْفَ أَنْتَ، يَا فُلان) ؟ قال: بخير، يا رسول الله. قال: أرجو الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لا تَجْتَمعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي هَذَا المَوْطِنِ إِلا أَعْطَاهُ الله مَا يَخَافُ).

هذا الحديث رواه: جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس، واختلف عنه في وصله، وإرساله.

فرواه: الترمذي(١)، وابن ماجه(٢)، كلاهما من طريق سيار بن حاتم (هو:

(۱) في (كتاب: الجنائز، باب-كذا دون ترجمة-) 7/7 ورقمه/ 7/7 عن عبد الله ابن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البغدادي، كلاهما عن سيار به، وكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (7/77) ورقمه/ 1.9.7، وفي عمل اليوم والليلة (0/070-070) ورقمه/ 1.77، والضياء في المختارة (1/77) ورقمه/ 1/77 من طريق هارون بن عبد الله به. ورواه: الترمذي في العلل الكبير (الترتيب 1/77) عن عبد الله بن أبي زياد به. وكذا رواه: عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على الزهد لأبيه (0/77) بسنده عن ابسن أبي زياد به.

 العتري)(۱), ورواه: البزار(۲)-واللفظ له-عن محمد بن عبد الملك القرشي، رواه: أبو يعلى(٦) عن الحسن بن عمر بن شقيق، ثلاثتهم عنه به، موصولاً... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-مرسلا) اه... وهكذا رواه: أبو نعيم في الحلية(٤) بسنده عن يحيى ومحمد بن أبي الشوارب (وهو: محمد بن عبد الملك)، والضياء في المحتارة(٥) بسنده عن سليمان بسن أيوب-صاحب المبلك)، والضياء في المحتارة(٥) بسنده عن سليمان بن أيوب-صاحب المبصري-، ثلاثتهم عن جعفر به. والحديث عند البزار، وأبي يعلى من رواية ثابت عن أنس ظنّاً.

وخالفهم: عبد السلام بن مطهر الأزدي، فرواه عن جعفر عن ثابت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-به، ولم يذكر فيه أنس بن مالك. روى حديثه: البغوي في شرح السنة (۱) بسنده عن أحمد بن سيار عنه به. وسأل الترمذي (۷) محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث من طريق سيار بن حاتم عن معفر بن سليمان به، فقال: (إنما يروى هذا الحديث عن ثابت أن النبي-صلى جعفر بن سليمان به، فقال: (إنما يروى هذا الحديث عن ثابت أن النبي-صلى

 <sup>(</sup>١) وكذلك رواه: المخلص في فوائده-رواية: أبي الحسين البــزار عنــه-[٤/ ٢/ ١]،
 والبيهقي في الشعب (٢/ ٤) ورقمه/ ١٠٠١ بسنديهما عن سيار بن حاتم به.

<sup>(</sup>٢) [ ٨٣/ أ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٤٢) ورقمه/ ٣٤١٧.

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢٥٥) ورقمه/ ١٥٨٩.

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۷٤) ورقمه/ ۲٥٤١.

<sup>(</sup>٧) العلل الكبير (الترتيب ١/ ٤٠١).

الله عليه وسلم-دخل على شاب) اهم، فقدّم المرسل على الموصول.

ومن خلال النظر في الطرق المتقدمة يتضح أن الموصول جاء-فيما وقفت عليه-عن جعفر بن سليمان من خمسة طرق عنه، طريق سيار بسن حاتم، وطريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وطريق يجيى (وهو: ابن عبد الحميد الحماني)، وطريق الحسن بن عمر بن شقيق، وطريق سليمان بن أيوب.

فأما طريقا محمد بن عبد الملك، والحسن بن عمر ففيهما أن الحديث عن ثابت عن أنس ظنا. وأما طريق سيار بن حاتم فقد قال يعقوب بن سيفيان: وسئل علي (هو: ابن المديني) عن سيار لذي يروي حديث جعفر بن سليمان في الزهد، فقال: (ليس كل أحد يؤخذ عنه، ما كنت أظن يحدث عسن ذا)! وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان جمّاعاً للرقائق)، وقال ابن ححسر: (صدوق له أوهام). ويحيى الحماني متهم بسرقة الحديث. وأما طريق سليمان بن أيوب فحدث كما عنه: الحسين بن محمد بن فهم، وليس هسو بسالقوي- وتقدموا جميعاً-.

ويتضح-أيضاً-أن المرسل جاء-فيما وقفت عليه-من طريق واحدة عسن جعفر بن سليمان، وهي طريق عبد السسلام بن مطهر الأزدي، وهو صدوق (١)، والإسناد إليه لا بأس به.

والحديث الموصول صححه الضياء-كما تقدّم-. وحسنه جماعة منهم:

<sup>(</sup>١) انظر: الجرح (٦/ ٤٨) ت/ ٢٥٥، والتقريب (ص/ ٢٠٩) ت/ ٢٠٣.

الترمذي – كما تقدّم –، والمنذري (۱)، والألباني (۲). وقال عمر بن علي (۳)، والنووي والنووي (۱)، والصنعان (۱): (إسناده حيد) ه... والموصول أشبه لكثرة من رواه كذلك عن جعفر بن سليمان. ولعل البخاري رجّع على طريق سيار بن حاتم غيرُها لما علمت من حال سيار في الحديث – والله أعلم –.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٤/ ٢٦٨) رقم/ ٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح سنن الترمذي (۲/ ۲۰) رقم/ ٣٤٣٦، وصحيح سنن ابن ماجــه (۱/ ۲۰) رقم/ ۲۰۰۱. (۲۸) رقم/ ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) تحفة المحتاج (١/ ٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) كما في: إتحاف السادة (٩/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (٢/ ١٨٥).

### 🏶 القسم الواحد والخمسون ومئتان:

#### ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

هُذَا الحديثُ رواه: الإمامُ أحمد (١) عن محمد بن فضيل (٢) عن عاصم بن كليب به... والإسناد حسن ؛ محمد بن فضيل – وهو: ابن غزوان-، وعاصم، وأبوه: صدوقون كلهم-وتقدموا-.

. (١) (٣٨/ ٥١١) ورقمه/ ٢٣٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٦/ ٣٠٨٨) ورقمه/ ٧١٣٣ بسنده عن زائدة (هو ابن: قدامة)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤١٤) بسنده عن علي بن المنذر عن ابن فصيل، كلاهما عن عاصم بن كليب به.

#### القسم الثاني والخمسون ومئتان:

#### ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

الله عنه -قال: مرّ رسول الله - ملك - رضي الله عنه -قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبة على باب رجل من الأنصار، فقال: (كلُّ مَال يكونُ هكذا فهُو وبَالٌ علَى صَاحبه يومَ القيامَة)... وفيه أن الرجل هدمها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (يَرَحَهُ الله، يَرحَهُ الله).

هذا حدیث مشهور من حدیث أنس... رواه: ابن ماجه (۱) وهذا مختصر من لفظه - عن العباس بن عثمان الدمشقی عن الولید بن مسلم عن عیسی بن عبدالأعلی بن أبی فروة عن إسحاق بن أبی طلحة عنه به، أطول من هذا... قال البوصیری (۲): (فی إسناده عیسی بن عبدالأعلی، لم أر من جرحه، و لا من وثقه، و باقی رجال الإسناد ثقات) اهد، و عیسی هذا لم أر فی الرواة عنه غیر الولید بن مسلم (۱۳)، و ذکر ابن القطان حدیثاً له غیر هذا، فأعله بجهالة بعض رواته، ثم قال: (وللجهل بحال عیسی بن عبدالأعلی الفروی... بل لا أعلمه مذکوراً فی شیء من کتب الرجال، و لا فی غیر هذا الإسناد)، وقال الذهبی (۱۳ یکاد یعرف)، و ذکر الحدیث الذی ذکره له الإسناد)، وقال الذهبی (۱۳ یکاد یعرف)، و ذکر الحدیث الذی ذکره له

<sup>(</sup>١) في (باب: في البناء والخراب، من كتاب: الزهد) ٢/ ١٣٩٣ ورقمه/ ٤١٦١.

<sup>(</sup>٢) مصباح الزحاحة (٢/ ٣٣١) ورقمه/ ١٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (٢٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) الميزان (٣/ ٢٣٥) ت/ ٢٥٧٦.

ابن القطان، وقال: (وهذا حديث فرد منكر)، وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۱)</sup>: (مجهول). والوليد بن مسلم – الراوي عنه – هو: الدمشقي، يدلس، ويسوي، وقد صرح بالتحديث إلاّ بين إسحاق وأنس فلم يصرح به.

ورواه: الإمام أحمد (۲) عن أسود بن عامر (۳) عن شريك عن عبدالملك بن عمير عن أبي طلحة عن أنس به، بنحوه، وفيه: (رحمه الله) – دون تكرار – . . وهذا إسناد ضعيف – أيضاً – ، فيه علل، فشريك هو: ابن عبدالله، ضعيف الحديث. وعبدالملك بن عمير اختلط قبل موته، ولا يدرى متى سمع شريك منه. وهو مدلس، لم يصرح بالتحديث – وتقدما – . وأبو طلحة هو: الأسدي، روى عنه جماعة (٤) ، وترجم له البخاري (٥) ، وابن أبي حاتم (٢) ، والمزي (٧) ، وابن حجر (٨) ، والذهبي (٩) ، و لم يذكروا فيه جرحاً ، ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۷۶۸) ت/ ۵۳٤٠.

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۲۱–۲۷) ورقمه/ ۱۳۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) ورواه: ابن أبي الدنيا في قصر الأمل (ص/ ١٥٦-١٥٧) ورقمه/ ٢٤٠ - ومن طريقه: البيهقي في الشعب (٧/ ٣٩٠) ورقمه/ ١٠٧٠-عن أبي خثيمة عن أسود بن عامر.

<sup>(</sup>٤) انظر: تمذيب الكمال (٣٣/ ٤٣٩) ت/ ٧٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) الكني (ص/ ٤٥) ت/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٩/ ٣٩٣) ت/ ١٨٨٥.

 <sup>(</sup>٧) الموضع المتقدم - آنفاً-، من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>۸) التهذيب (۱۲/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٩) المقتني (١/ ٣٣٠) ت/ ٣٣٢٥.

في الثقات(١)-و لم يتابع، فيما أعلم-، وهذا لا يكفي لمعرفة حاله.

والحديث رواه-أيضاً—: البيهقي في الشعب (٢) بسنده عن شبابة بن سوار عن قيس بن الربيع عن أبي حمزة عن أنس به، بنحوه، وفيه: (رحم الله فلاناً)... وهذا إسناد ضعيف—أيضاً—؛ قيس هو: أبو محمد الأسدي، تغير لما كبر—ولا يدرى متى سمع منه شبابة—، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به—وتقدم—. واسم أبي حمزة: عبدالله بن جابر البصري، روى عنه جماعة (٣)، وترجم له البخاري (٤) و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وترجم له ابن أبي حاتم (٥)، وقال: وسمعت أبي يقول: (هو أحب إلي من الحجاج بن أبطاة) اهه، وأبو حاتم يضعف حجاجاً (١). وذكره العقيلي في الضعفاء (١)، وقال: (بصري مجهول بنقل الحديث، يخالف في حديثه)، وقال البزار (٨): (لا بأس به)، وقال ابن حجر في التقريب (١): (مقبول)—يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه—، وقد توبع—كما مرّ—.

<sup>.(</sup>o/ \$ /o) (1)

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۳۹۱) ورقمه/ ۱۰۷۰۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (١٤/ ٣٥٦) ت/ ٣١٩٥.

<sup>(</sup>٤) التأريخ الكبير (٥/ ٦٠) ت/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٥/ ٢٦) ت/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم (٣/ ١٥٦) ت/ ٦٧٣.

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٨٣٢) ت/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٨) كما في: التهذيب (٥/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٩) (ص/ ٤٩٥) ت/ ٣٢٦١.

الأحاديث الواردة في فضائل الفتحابة من الرّجال ومما سبق يتضح أن الأسانيد الثلاثة للحديث ضعيفة، واحتماعها يكسب الحديث قوة، وهو بمجموعها: حسن لغيره-والله الموفق-.

## القسم الثالث والخمسون ومئتان: ما ورد في فضائل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

١٨٠٠–[٨] عن أنس بن مالك–رضي الله عنه–قال: كنا جلوساً مــــع رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (يطلعُ عليكُمْ الآنَ رجلٌ من أهل الجنَّة)، فطلع رجل من الأنصار، تنطف<sup>(١)</sup> لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي-صلى الله عليه وسلم-مثل مقالته-أيضاً-، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي-صلى الله عليه وسلم-تبعه عبد الله بن عمرو بن العساص، فقسال: إني لاحيت (٢) أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معـــه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار<sup>(٣)</sup>، وتقلب على فراشه ذكر الله-عز وجل-، وكبَّر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً. فلما مضت الثلاث ليال، وكـــدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إني لم يكن بيني، وبين أبي غضب، ولا هجر. ولكن سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول لك ثلاث مرار: (يطلعُ

<sup>(</sup>١) أي: تقطر. كما في النهاية (باب: النون مع الطاء) ٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢)-بالحاء المهملة، بعدها ياء مثناة تحت-أي: خاصمت. عن المنذري في الترغيب والترهيب (٤/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣)-بتشديد الراء-أي: استيقظ. عن المنذري-أيضاً-في كتابه المذكور-آنفا-.

عليكم الآن رجل من أهل الجنّة)، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك ؛ لأنظر ما عملك، فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل. فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله—صلى الله عليه وسلم—؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق.

رواه: الإمام أحمد (۱)-وهذا حديثه-، والبزار (۲) عن زهير بن محمد، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر (۳)، ورواه: البزار (٤) عن محمد بن علي الأهوازي عن عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد، كلاهما عن

<sup>(</sup>۱) (۲۰/ ۲۰) ورقمه/ ۱۲۹۷، ورواه من طريقه: الضياء في المختــــارة (۷/ ۱۸۵–۱۸۸) ورقمه/ ۲۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) كما في: كشف الأستار (٢/ ٤٠٩–٤١٠) ورقمه/ ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) والحديث في جامعه (١١/ ٢٨٧) ورقمه/ ٢٠٥٩، ورواه عنه : عبد بسن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٣٥٠-٣٥١ ورقمه/ ١١٥٩). وكذا رواه: الطبراني في مكارم الأخلاق (ص/ ٢٦-٣٦) ورقمه/ ٢٧، والخرائطي في في مسساوئ الأخلاق (ص/ ٣٤٢-٣٤٦) ورقمه/ ٧٧، والبيهقي في الشعب (٥/ ٣٦٤-٢٦٥) ورقمه/ ٥٠٦، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ١٢١-١٢١)، والبغوي في شرح السسنة (١٣/ ١٦١-١١٤) ورقمه/ ١١٥) ورقمه/ ٣٥٣، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٤٦٦) ورقمه/ ١١٥، كلهم من طرق عن عبد الرزاق به... وعندهم جميعاً أن الزهري عن أنسس)، وفيه بالإخبار عن أنس إلا ما ورد عند ابن عبد البر فإن فيه: (الزهري عن أنسس)، وفيه تدليس-كما سيأتي-.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (٢/ ٤٠٩-٤١) ورقمه/ ١٩٨١.

الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك-وقال ابن لهيعة: عن عقيل أنه سمع ابسن شهاب (هو: الزهري) يخبر عن أنس-به... قال المنسذري (()): (رواه أحمله بإسناد على شرط البخاري، ومسلم (()) اهله ومثله قال العراقي (()). وقلل الهيثمي (()): (رجال أحمد رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي البزار) اهله وما قالوه-رحمهم الله-بنوه على حال ظاهر الإسناد ؛ لأن عبد الرزاق هلو: ابن همام الصنعاني، ومعمر هو: ابن راشد الأزدي، والزهري اسمه: محمد بسن مسلم بن شهاب. والزهري تابعي (())، له سماع من أنس بن مالك-رضي الله عنه (())، وقد تفرد برواية هذا الحديث عنه ())، ولكنه في الأظهر لم يسمعه من أنس بن مالك.

والدليل ورود الحديث عن الزهري من طرق عدة يذكر فيها واسطة لم

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب (٣/ ٥٤٨-٩٥٥) رقم/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) وتعقبه برهان الدين الناجي في كتابه العجالة على الترغيب والترهيسب (ص/ ٢) وتعقبه برهان الدين الناجي في كتابه العجالة على الترغيب والترهيسب (ص/ ٤٦٤-٤٦٤) بأن الزهري لم يسمعه من أنس، بل رواه عن رجل عنه، ثم قال: (وهذه العلة التي فيه لم ينتبه لها المصنف) اهـ..

<sup>(</sup>٣) المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٨٦٢) رقم/ ٣١٦٨. وقد تراجع العراقي-رحمه الله-عن هذا الحكم فيما بعد، فقد ذكر الزبيدي في إتحاف السادة (٨/ ٥١) أنه وحد بخط العراقي عن قوله المتقدم في المغني: (له علة، فإن الزهري لم يسمعه عنه أنس-فيما يقال-) اهد، وهذا هو الصواب-كما سيأتي-.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد (٨/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٦) وحديثه عنه عند الجماعة، انظر: تمذيب الكمال (٢٦/ ٢٦).

 <sup>(</sup>٧) قاله أبو حاتم، كما في: العلل لابنه (٢/ ٣٦٥) رقم/ ٢٦١١.

يسمها بينه، وبين أنس، وهي أربع، الأولى: طريق معاوية بن يحيى الصدفي، رواها: الخرائطي في مساوئ الأخلاق (۱) بسنده عن المقل بن زياد عنه به بنحوه، وفيها: (الزهري: حدثني من لا أهم عن أنس)... ومعاوية بن يحيى ضعفه أبو زرعة (۱)، وأبو حاتم (۱)، والنسائي (۱)، وغيرهم. واختلف قول أهل العلم في حديث هقل بن زياد عنه عن الزهري بخاصة ؛ فسأتنى عليه البخاري وأبو حاتم (۱)، وابن خراش (۱)، وابن حبان (۱). قال البخاري، وأبو حاتم وقل د ذكرا روايته عن الزهري -: (روى عنه هقل بن زيساد أحاديث مستقيمة، كألها من كتاب) اهم، وقال ابن خراش: (روايسة المقسل عنه صحيحة، تشبه نسخة شعيب) اهم، وقال ابن حبان: (وفي رواية السشاميين عن الحقل بن زياد، وغيره أشياء مستقيمة، تشبه حديث الثقات) اهم، والحديث من رواية الحقل بن زياد عن معاوية الصدفي، ومعاوية ممن أهمل الشام.

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۳٤٠ - ۳۲) ورقمه/ ۷۶۹.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء (٢/ ٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) كما في: الجرح (٨/ ٣٨٤) ت/ ١٧٥٣.

 <sup>(</sup>٤) الضعفاء (ص/ ٢٣٧) ت/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٧/ ٣٣٦) ت/ ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح (٨/ ٣٨٤) ت/ ١٧٥٣.

<sup>(</sup>٧) كما في: مّذيب الكمال (٢٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٨) المحروحين (٣/٣).

وضعف أبو أحمد الحاكم (١) رواية الهقل بن زياد عن معاوية بسن يحسيى، ووصفها ألها منكرة، شبه موضوعة. ولعله إنما أراد أحاديث بعينها هذا وصفها. وقول الجماعة أولى من قوله، لا سيما أن الحديث جاء كذلك مسن طرق عن الزهري، والرواية عن الزهري من هذا الوجه جيدة.

والثانية: طريق شعيب بن أبي حمزة، رواها: البيهقي (٢) بسنده عن الحكم ابن نافع أبي اليمان عنه به، بنحوه، وبمثل ما قال معاوية بن يجيى، وحيوة عن عقيل، كلاهما عن الزهري... وقال: (وكذلك رواه عقيل بن خالد عسن الزهري في الإسناد، غير أنه قال في مثنه: " فطلع سعد بن أبي وقاص " لم يقل رجل من الأنصار) اهد، ورواية عقيل بن خالد ستأتي، وهي من رواية حيوة ابن شريح عنه. وتقدّم من رواية ابن لهيعة عنه، وفيه التصريح بالإحبار! وإسناد الطريق المتقدمة صحيح إلى الزهري.

والثالثة: طريق حيوة بن شريح عن عقيل بن خالد، رواها: ابن عسساكر في تأريخه (") بسنده عن حرملة بن يجيى التحيب عن ابن وهب (يعني: عبد الله) عنه به، بنحوه، وسمى الرجل فيه: سعد بن أبي وقاص... وهذا إسسناد حسن ؛ فيه حرملة بن يجيى، وهو صدوق-كما تقدم-. وهذه الرواية هي المعروفة في حديث عقيل بن خالد. وأما ما رواه ابن لهيعة عنه فليست

<sup>(</sup>١) كما في: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الشعب (٥/ ٢٦٥) ورقمه/ ٢٦٠٦.

<sup>(</sup>TY-TY7 /T.) (T).

كذلك؛ لضعف ابن لهيعة، وتدليسه-وتقدم-، وبه أعلها العراقي(١).

والرابعة: طريق إسحاق بن راشد الجزري، ذكرها حمزة بن محمد الكتاني الحافظ فيما نقله المزي عنه في تحفة الأشراف (٢) دون إسناد، وصوبها الكتاني في مقابل رواية سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك (٣) عسن معمسر عسن الزهري عن أنس به عند النسائي في السنن الكبرى (٤)، وفي عمل اليوم والليلة (٥)، قال في حديث النسائي: (لم يسمعه الزهري من أنس، رواه عسن رحل عن أنس، كذلك رواه عقيل، وإسحاق بن راشد، وغير واحد عسن الزهري، وهو الصواب) اهب، ووافقه الحافظ ابن حجسر في النكست الظراف (٢)، وقال في حديث عبد الرزاق الذي فيه تصريح الزهري بالإخبار عن أنس بن مالك إنه معلول.

<sup>(</sup>١) المغني (٢/ ٨٦٢) رقم/ ٣١٦٨.

<sup>(</sup>٢٩٥/١)(٢)

<sup>(</sup>٣) والحديث في الزهد له (١/ ٥٤٦-٥٤٥) ورقمه/ ٦٤٦، والمستند (ص/ ٣- ٤) ورقمه/ ١، وفيه: (الزهري عن أنس) اهم، بالعنعنة! ورواه من طريق ابن المبارك- أيضاً-: الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢/ ٥٢-٥٣) ورقمه/ ١٣٥، و (٣/ الما-١٥٠) ورقمه/ ٢٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢١٥) ورقمه/ ١٠٦٩٩.

<sup>(°) (</sup>ص/ ٤٩٣-٤٩٤) ورقمه/ ٨٦٣، ورواها عنه: ابن السني في عمل اليــوم والليلة (ص/ ٢٦٣-٢٦٤) ورقمه/ ٧٥٤. ومن طريق ابن السني: الـــسمعاني في أدب الإملاء (٢/ ٤٧٨) ورقمه/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢٩٥/١)(٦)

ولعل الزهري لما عنعنه من هذا الوجه عنه عن أنس قد دلسسه، وهو مدلس، عده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (۱)، وتمييزها (۲): من أكثر من التدليس فلم يحتج الأثمة من أحديثهم الإيما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم. فيكون - رحمه الله - لم يذكر الواسطة بينه، وبين أنس في هذا الحديث من هذا الوجه عنه، وصرح به في أوجه أخرى عنه، وهي واسطة مجهولة، لم تسم. وهذا مثل ما حكاه الإمام مالك بن أنس (۱۳)، قال: كنا نجلس إلى الزهري، وإلى محمد بن المنكدر، فيقول الزهري: قال ابن عمر كذا، وكذا. فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه، فقلنا له: الذي ذكرت عن ابن عمر، من أخبرك به وقال: (ابنه سالم)اهد.

والحديث رواه كذلك-أيضاً عن معمر عن الزهري به: إبراهيم بن زياد القرشي (أ)، ذكر روايته: الدارقطنيّ في العلل (ف) وقال: (هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس) اهد، وصوب روايتي شعيب بن أبي حمزة، وحيدوة عن عقيل، كلاهما عن الزهري. ولتدليس الزهري ضعف الألباني روايته في

<sup>(</sup>۱) طبقات المدلسين (ص/ ٤٥) ت/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) كما في (ص/ ١٣)، من الكتاب نفسه.

<sup>(</sup>٣) كما في: التمهيد (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) [ ٤/ ٢٥/ ب].

ضعيف الترغيب والترهيب(١).

وخلاصة القول في تخريج هذا الحديث: أنه لم يصح عن أنس بن مالـــــك عن النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الزهري لم يسم من حدثه به عن أنس. وقول الزهري-من بعض الطرق عنه-: (حدثني من لا أقمم) لا يكفسي منسه لمعرفة حال من حدثه ؛ لأنه قد يكون ضعيفاً، أو واهياً عند غيره، أو عند الجمهور، خصوصاً أن الزهري معروف بالتدليس. وخصوصاً لما في مستن الحديث من نكارة في قول ابن عمرو: (إني لاحيت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً)، ثم قوله للرجل لما أراد وداعه: (إني لم يكن بيني وبـــين أبي غضب، ولا هجر)، فإن في هذا أمرين منكرين، أولهما: عقوق الوالدين، وهو كبيرة من الكبائر. وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-صح عنه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال له: (أطع أباك ما دام حياً، ولا تعصه)، ولذا كان مع أبيه، ومعاوية، ومن معهم لما قاتلوا علياً-رضي الله عنهم جميعاً-، ولكنه لم يقاتل(٢). فهو لم يفارق أباه ويعصه ويهجره في هذه الحادثـــة العظيمـــة، فكيف يهجره فيما هو أهون منها؟! ولو افترض أن ذلك وقع من ابن عمرو قبل ورود حديث الأمر بالطاعة الخاصّة المذكورة آنفاً، فماذا نقول فيما ورد في ذلك من الأمر بالطاعة في غير معصية الله، والنهى عن العقوق على وحـــه

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲٤٥) ورقمه/ ۱۷۲۸.

<sup>(</sup>٢) هذا طرف في الحديث المتقدم برفم/ ١٦٤١ عند الإمام أحمد، وغيره، وفيه قوله-صلى الله عليه وسلم-في عمار: (تقتله الفئة الباغية)... فانظره، والمسير(٣/ ٩٢).

العموم ؟! ولو كان حصل الهجر منه في حال غضب فإنه سيكفّر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير-وهو وصل أبيه، وبرّه-ولا يقيم على المنكر<sup>(۱)</sup>. والآخر: الكذب. وهذان الأمران لا يقعان من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، الذين شهد لهم القرآن، والسنة بالعدالة، والخيرية، وكانوا خير هذه الأمة بعد نبيها-صلى الله عليه وسلم-، وأكملها علماً، وعملاً.

وقد ضعف الحديث جماعة - كما تقدّم -: الدارقطنيّ، وحمزة بسن محمد الكتاني، والبيهقي، والعراقي، وابن حجر، والناجي، والألباني، وهو الصواب. وتصحيح من صححه بناه على حال ظاهر الإسناد، ولم يفطن لعلته متناً، وإسناداً - والله سبحانه الموفق -.

وللحديث شاهدان، أحدهما رواه: ابن عدي، والبيهقي، كلاهما من عبد الله طريق صالح المري عن عمرو بن دينار – مولى آل الزبير – عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كنا حلوساً عند النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فقال: (ليطلعن عليكم رجل من هذا الباب من أهل الجنة)، فحاءه سعد بن مالك، فدخل منه... . فذكر نحو الحديث المتقدم غير أنه ذكر فيه قيامه بالليل باثنتي عشرة ركعة، ودعاءه، وشيئاً من عبادته.

وصالح هو: ابن بشير المري واه، منكر الحديث. وعمرو بن دينار ضعيف

<sup>(</sup>۱) روى البخاري (۱۱/ ٥٢٥) برقم/ ٦٦٢٢، ومــسلم (٣/ ١٢٧٣ - ١٢٧٤) برقم/ ١٦٥٢ من حديث عبد الرحمن بن سمرة-رضي الله عنه-ينميه: (وإذا حلفت علمي يمين، فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)، في أحاديث أخر عن النبي-صلى الله عليه وسلم-في الصحيحين، وغيرهما في هذا المعنى.

الحديث، روى عن سالم بن عبد الله عن أبيه غير حسديث منكسر، وعامسة حديثه منكر؛ فالحديث منكر واه من هذا الوجه، أورده ابن عدي، والسذهبي في مناكير صالح المري.

وروي الحديث من طريق ابن عمر بذكر معاوية بن أبي سفيان-رضوان الله عليهم-، فقد رواه: ابن عدي، وابن الجوزي، وابسن عسساكر، وابسن الجوزي، كلهم من طرق عن عبد الله بن بحر المؤدب (ويقسال: المسروزي)، ورواه: أبو نعيم بسنده عن عبد العزيز بن يجيى، وابن عساكر بسنده عسن عيسى بن عبد الله بن سليمان عن أبيه، ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش (هو: الحمصي)، ورواه: ابن عساكر بسنده عن محمد بن مروان بن عمسر عسن الحسن بن إسحاق بن يزيد العطار عن نوح بن يزيد المعلم، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر يرفعه: (الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة)، فطلع معاوية. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي رجل من أهل الجنة)، فطلع معاوية. وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذي عليه يدور الإسنادان ضعيف لا يحتج بحديثه. قال ابن عدي: (بعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه) اهس، وهذا من ذلك. وفي الإسناد إليه جماعة من الضعفاء والمجهولين... والحديثان تقدمت دراستهما في فضائل: سعد بن أبي وقساصرضي الله عنه-(۱).

والآخر رواه: الحكيم الترمذي (٢) عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغنا أن رجلاً صلى مع النبي-صلى الله عليه وسلم-، فلما انصرف قال النبي-صلى

<sup>(</sup>١) في الحديث ذي الرقم/ ١٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) عزاه إليه: السيوطي في الدر المنثور (٨/ ١١٤-١١٥).

الله عليه وسلم-: (هذا الرجل من أهل الجنة). قال عبد الله بسن عمسرو: فأتيته... فذكر نحو الحديث غير أن الرجل رده إلى النبي-صلى الله عليسه وسلم-ليه ليخبره هسو وسلم-ليخبره عن عمله، ورده النبي-صلى الله عليه وسلم-إليه ليخبره هسو بنفسه، في زيادات أخر. وعبد المعزيز بن أبي رواد من أتباع التسابعين<sup>(1)</sup> و وحديثه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-معضل. وهو صدوق يخطئ<sup>(۲)</sup>، قال فيه ابن عدي<sup>(۲)</sup>: (في بعض رواياته ما لا يتابع عليه). وقال ابسن حبان<sup>(1)</sup>: (في بعض رواياته ما لا يتابع عليه). وقال ابسن حبان<sup>(1)</sup>: (وقال علي بن الجنيد<sup>(6)</sup>: (أحاديثه منكرات) اهسد.. والحديث منكر بلفظه من هذا الوجه، لا أعلم أحداً تابع ابن أبي رواد على لفظه.

ويتضح مما سبق أن هذا الباب لم يصح شيء فيه. وما ورد من أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال ذلك في سعد بن أبي وقاص انظر فيه فسضائل سعد-رضى الله عنه-، وتقدمت في موضعها من البحث.

<sup>(</sup>١) انظر: التقريب (ص/ ٦١٣) ت/ ٤١٢٤، وَ (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: الجرح (۵/ ۳۹۲) ت/ ۱۸۳۰، وتحذیب الکمسال (۱۸/ ۱۳۳) ت/ ۳۶٤٤۷ والتقریب (ص/ ۲۲۰) ت/ ۲۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) الكامل (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) المحروحين (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) كما في: التهذيب (٦/ ٣٣٩).

## 🕸 القسم الرابع والخمسون ومئتان:

ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

الله عنه -أن النبي -صلى الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال لرجل من الأنصار: (مَا تقولُ عندَ منَامِك) ؟ قال: أقول: باسمك اللهم وضعت جنبي، فاغفر لي. قال: (غفرَ الله لَك).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن هارون بن ملول عن أبي عبدالرحمن المقرئ عن عبدالرحمن بن زياد عن عبدالله بن يزيد عنه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وفيه: عبدالرحمن بن زياد بن أنعُم، وهو ضعيف)اهـ، وهو كما قال-وتقدم-؛ فالحديث: ضعيف إسناده.

<sup>(</sup>۱) (۱۳/ ۲۳) ورقمه/ ۵۱ (۲) (۱۰/ ۱۲۳).

#### 🛞 القسم الخامس والخمسون ومئتان:

#### ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رضي الله عنه-

عليه وسلم-خرج يعود رجلاً من الأنصار... وفيه: ثم ناداه: (يَا فلانُ مَا تَجِد) ؟ قال: أجدني بخير، وقد حضرني اثنان، أحدهما أسود، والآخر أبيض. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (أيّهما أقرَبُ منك) ؟ قال: الأسود. قال: (إن الخير قليل، وإن الشو كثير). قال: فمتعني منك يا رسول الله عليه وسلم-: (اللهم اغفر الكثير، وأثم بدعوة. قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (اللهم اغفر الكثير، وأثم القليل). ثم قال: (مَا تَرى) ؟ قال: خيراً بأبي أنت، وأمي. أرى الخير ينمى، وأرى الشر يضمحل، وقد استأخر عني الأسود.

هذا الحديث رواه: البزار (۱) وعنه: الطبراني في الكبير (۲) عن أبي حفص عمرو بن علي وَيجيى بن حكيم، كلاهما عن مكي بن إبراهيم عن موسى بن عبيدة عن أبي الأزهر عنه به... قال البزار: (وموسى بن عبيدة كان رجلاً مشغولاً بالعبادة. وأبو الأزهر لا نعلم روى عنه إلاّ موسى بن عبيدة) اهـ. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳)، وقال وقد عزاه إلى البزار، والطبراني وفيه: موسى بن عبيدة، وهو ضعيف) اهـ، وموسى هو: الربذي، ضعيف كما قال -، يحدث بأحاديث منكرة لا يتابعه أحد من أهل العلم عليها،

<sup>(</sup>۱) (٦/ ۸۰۱ - ۸۸۱) ورقمه/ ۱۲ ۲۵ ۲ .

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۲۹-۲۷) ورقمه/ ۲۱۸۵.

<sup>(7) (7/ 177, 177-777).</sup> 

كحديثه هذا-وتقدم-. وشيخه أبو الأزهر هو: المصري، ذكر المزي<sup>(۱)</sup> في الرواة عنه-أيضاً-: عبيدالله بن أبي جعفر المصري، ولم أر للمتقدمين كلاماً فيه، وقال ابن حجر<sup>(۱)</sup>: (مقبول)-يعني حيث، يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، ولا أعلم أحداً تابعه، وهو مستور. ويجيى-في الإسناد-هو: المقوم. ومكي هو: التميمي. والحديث ضعيف إسناداً، منكر متنا.

<sup>(</sup>۱) تمذیب الکمال (۳۳/ ۲۵) ت/ ۷۲۰۲. (۲) التقریب (ص/ ۱۱۰۶) ت/ ۷۹۸۹.

#### القسم السادس والخمسون ومنتان:

#### ما ورد في فضل رجل من الأنصار-رشي الله عنه-

المعت الحارث بن الخزرج قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه السلام عند رأس رجل من الأنصار -: (يًا ملَكُ الموْت، أَرْفُقْ بصاحبي ؛ فإلَّهُ مُؤْمِن)... ثم ذكر حديثاً فيه طول على لسان الملك.

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في الكبير (١) عن إسحاق بن داود الصواف التستري عن محمد بن عبدالله بن عقيل عن إسماعيل بن أبان (١) عن عمرو بن شمر الجعفي (١) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحارث بن الحزرج به... وعمرو بن شمر هو: الكوفي، الشيعي، كان يضع الحديث وتقدم -. ذكر حديثه الحافظ في الإصابة (١) عن ابن شاهين في الجنائز، ثم قال: (وأورده ابن منده من هذا الوجه مختصراً. وأخرجه البزار، وابن أبي عاصم، والطبراني، وابن قانع (١). وعمرو بن شمر متروك الحديث) اه.... والحارث بن الخزرج لم

<sup>(</sup>۱) (٤/ ۲۲۰–۲۲۱) ورقمه/ ۲۱۸۸.

 <sup>(</sup>۲) ورواه: ابن أي عاصم في الآحاد (٤/ ٢٥١) ورقمه/ ٢٢٥٤، وابن قانع في المعجم
 (١/ ١٢٣)، والسهمي في تأريخ حرجان (ص/ ٢١)، كلاهما من طريق إسماعيل بن أبان.

 <sup>(</sup>٣) ورواه: أبو الشيخ في العظمة (٣/ ٩٣٧-٩٣٩) ورقمه/ ٤٧٣ بسنده عن حفص
 ابن عبدالرحمن الخلائي عن عمرو بن شمر به.

<sup>.</sup> TYE9 /= (ETO /1) (t)

<sup>(</sup>٥) باب الخاء المعجمة لم يزل مفقوداً من المعجم لابن قانع-فيما أعلم-.

أقف على ترجمة له. وذكر الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: وفيه: عمرو بن شمر الجعفي، والحارث بن الخزرج، ولم أحد من ترجمهما، وبقية رحاله رحال الصحيح) اهد، واسم عمرو تحرف عليه إلى عمر؛ ولذا لم يعرفه. وإسحاق بن داود-شيخ الطبراني- لم أقف على ترجمة له. ومحمد بن عبدالله هو: ابن عبيد بن عقيل، وإسماعيل بن أبان هو: الوراق الأزدي... والحديث: موضوع.

<sup>(1)(1/</sup> ٢٢٣).

#### القسم السابع والخمسون ومئتان:

#### ما ورد في فضل رجل من دوس-رضي الله عنه-

الله عليه وسلم-لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي، الله عليه وسلم-لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا<sup>(۱)</sup> المدينة، فمرض، فأخذ مشاقص<sup>(۲)</sup> له، فقطع بها براجمه<sup>(۳)</sup>، فشخبت يداه<sup>(٤)</sup> حتى مات. فرآه الطفيل في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك. فقال: غفر لي بحرتي إلى نبيه. فقال: ما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله—صلى الله عليه وسلم—، فقال: (اللهم وكيكيه فاغفو).

هذا طرف من حديث رواه: مسلم(٥) - وهذا من لفظه - عن أبي بكر

<sup>(</sup>۱) أي: أصابهم الجوى، و لم يوافقهم طعامها، وكرهوها. –المجموع المغيث(ومن باب: الجيم مع الواو) 1/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً، وليس بالعريض. -غريب الحديث لأبي عبيد(٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أي: مفاصل أصابعه. -انظر: لسان العرب(حرف: الميم، فصل: الراء)٢ / ١٢.

<sup>(</sup>٤) أي: سال منها الدم. وأصل الشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عنـــد كــل غمزة، وعصرة لضرع الشاة.

انظر: النهاية (باب: الشين مع الخاء) ٢/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) في (باب: الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، من كتاب: الإيمان) ١/ ١٠٨-١٠٩ ورقمه/ ١١٦.

ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، ورواه: الإمام أحمد (۱)، ورواه: الطبراني في الأوسط (۲) عن أبي مسلم، أربعتهم عن سليمان بن حرب (۳) عن حماد بن زيد (٤)، ورواه – أيضاً –: أبو يعلى (٥) عن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم (٢) كلاهما عن حجاج بن أبي عثمان الصواف عن أبي الزبير عنه به... وفي حديث أبي يعلى تكرار الدعاء ثلاثاً.

واسم أبي مسلم: إبراهيم بن عبدالله. وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) (٢٣/ ٢٣١-٢٣٢) ورقمه/ ١٤٩٨٢، يمثله.

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۲۰۶-۲۰۰۵) ورقمه/ ۲٤۲۷.

<sup>(</sup>٣) الحديث من طرق عن سليمان بن حرب رواه – أيضاً-: الطحاوي في شرح المشكل (ورقمه/ ٩٨)، والخطابي في غريب الحديث(٢/ ٢٢٠)، وابن منده في الإيمان (٢/ ٢٦٥) ورقمه/ ٢٥٦، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ١٨٧) ورقمه/ ٢٠٦، وفي الحلية (٦/ ٢٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٧). وفي الدلائل (٥/ ٣٦٣–٣٦٤)... وصححه أبو نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>٤) ورواه: البخاري في الأدب المفرد (ص/ ٢١٢) ورقمه/ ٢١٤، وفي جزء رفع اليدين (ورقمه/ ٩٠) عن عارم (يعني: محمد بن الفضل) عن حماد به... وزاد في آخــره: (ورفـع يديه). وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١١/ ١٤٧). وكذا رواه: ابن منده في الإيمان (٢/ ١٦٥) إثر الحديث ذي الرقم/ ٢٥٢، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧)، كلاهما من طريــق عارم... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، و لم يخرجاه) اهــ، ووافقه الذهبي في التلخيص (٤/ ٢٧)، والحديث في مسلم - كما تقدم-!

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٢٦) ورقمه/ ٢١٧٥، بنحوه.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق إسماعيل: ابن حبان في صحيحه (الإحـــسان٧/ ٢٨٧) ورقمـــه/ ٣٠١٧.

المكي. وإبراهيم – شيخ أبي يعلى – هو: ابن عبدالله الهروي. حدث به عن إسماعيل بن إبراهيم، وهو: ابن عليّة.

## القسم الثامن والخمسون ومئتان: ما ورد في فضل رجل من هذيل – رضى الله عنه –

﴿عَن سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه-قال: كنا مع النبي-صلى الله عليه وسلم- الله عليا. قال: وكنت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله-عز وجل-: ﴿ وَلا تَعْلُهُ وَسِلم-ما شَاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله-عز وجل-: ﴿ وَلا تَعْلُهُ الله عَنْ رَبُّهُمْ بِالْغَدَاة وَالْمَشِيِّ بُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (١).

ُ هذا حديث رواه: مُسلَم، وتقدم (٢) في فضائل: سعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه-.

<sup>(</sup>١) من الآية رقم: (٥٢)، من سورة: الأنعام.

<sup>(</sup>٢) برقم: ١٢٢٣.

### القسم التاسع والخمسون ومئتان:

# ما ورد في فضل عمر جابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري $^{(1)}$ -رضي الله عنهم-

الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله عنهما الله الله عنهما الله الله الله الله الله الله وسلم أبي، وعمي، وعلى أبي دين فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله خابر، ألا أبشرك ببشارة من الله، ورسوله. إن الله حبارك وتعالى أبك أبك وعمك، فعرض عَليهما. وسالاً ربَّهُمَا أنْ يَردَّهُمَا إلى الله نيا، فقال: "أبَعْد مَا قَضيت في الكِتَابِ أَنْهُم إليها لا يُرجَعُونَ").

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال: (قلت: رواه الترمذي وغيره خالياً عن ذكر عمه. رواه: الطبراني وفيه حماد بن عمرو، وهو كذاب)اه. وحماد هو: النصيبي، كذاب يضع الحديث وتقدم. والحديث لم أره في المقدار المطبوع من المعجم، وتقدم (٢) ما يغني عنه بذكر والد جابر فحسب.

<sup>(</sup>١) وعم حابر لم أعرفه. ولم أر أحداً ذكره في الصحابة.

<sup>·(</sup>٣١٧/٩) (٢)

<sup>(</sup>٣) في فضائل: عبدالله بن عمرو بن حرام-رضى الله عنه-برقم/ ١٥٥٢.

#### القسم الستون ومئتان:

### ما ورد في فضل غلام يهودي أسلم-رضي الله عنه-

الله عنه - عنه قال: كان غلام يهودي الله عنه - عنه قال: كان غلام يهودي (١) يخدم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فمرض، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه، وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-. فأسلم. فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وهو يقول: (الحمد لله الله الله عليه وسلم-، وهو يقول: (الحمد لله الله الله عليه وسلم-، وهو يقول.)

هذا الحديث رواه: ثابت البناني، وعبدالله بن جبر، كلاهما عن أنس. فأما حديث ثابت فرواه: البخاري $^{(7)}$ -وهذا لفظه-، وأبو داود $^{(7)}$ ،

(۱) قال ابن بشكوال في الغوامض (۲/ ٢٤٥): (المذكور اسمه عبدالقدوس، ذكر ذلك محمد بن أحمد العتبي في جامعه. رويّنا ذلك عن شيوخنا بإسنادهم إليه. وهو غريب من طريقه، وما وجدناه عند غيره، ولا أعلمه في الصحابة، والله أعلم بحقيقة ذلك، وهو الموضولة للصواب) اهر. وقال ابن حجر في الفتح (/ ٢٦٢): (لم أقف على شيء من الطرق الموصولة على تسميته)، ثم ذكر ما قاله ابن بشكوال، مختصراً وانظر: المستفاد (١/ ٤٤٥) رقم/ ١٥٨. (٢) في (كتاب: الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام) ٣/ ٩٥٩ ورقمه/ ١٣٥٦، (وفي كتاب المرضى، باب: عيادة المرشلك)، ١/ ورقمه/ ١٥٥، عنصراً. وهو في الأدب المفرد (ص/ ١٨٣-١٨٤) ورقمه/ ٢٥٠ ورواه من طريقه: البغوي في شرح السنة (١/ ١٠٥) ورقمه/ ٧٥، وابن بمشكوال في الغوامض (٢/ ١٤٤-١٤٤) ورقمه/ ٢٤٦.

(٣) في (كتاب: الجنائز، باب: في عيادة الذمّي) ٣/ ٤٧٤ ورقمه/ ٣٠٩٥، ورواه من طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٨٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٧٢–١٧٣). والإمام أحمد (۱)، ثلاثتهم عن سليمان بن حرب (۱)، ورواه: الإمام أحمد (۱) عن مؤمل، وعن (۱) يونس، ورواه: أبو يعلى (۱) عن أبي الربيع الزهراني، أربعتهم عن حماد بن زيد (۱)، ورواه: الإمام أحمد (۱) مرة — عن مؤمل عن حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت به... وللإمام أحمد عن مؤمل عن الحمادين: أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي وضوءه، ويناوله وضوءه، ونعليه، فمرض. وفيه: (يا فلان، قل لا إله إلا الله). وللإمام أحمد عن يونس: (الحمد لله الذي أتقله من النار)، وله نحوه عن مؤمل. وله عن يونس أن ثابتاً قال: (ولا أعلمه إلا عن أنس)، ولأبي يعلى: (أظنه عن أنس)، وهذا الظن لا أثر له ؛ لأن الحديث في بقية مواضعه، ومصادره دون شك.

ومؤمل هو: ابن إسماعيل العدوي، كان سيء الحفظ، كثير الغلط، لعله

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ۲۹۹) ورقمه/ ۱۳۹۷۷.

<sup>(</sup>٢) ورواد: من طريق سليمان بن حرب – أيضاً –: النسائي في السنن الكسبرى (٥/ ١٧٣) ورقمه / ٨٥٨٨ عن إسحاق بن إبراهيم، ورواد: البيهقي في السسنن الكسبرى (٦/ ٢٠٦) بسنده عن أبي خليفة، كلاهما عنه به، وفيه أن الغلام قال: (أشهد أن لا إلسه إلا الله وأن محمداً رسول الله).

<sup>(</sup>٣) (٢٠/ ١٨٧) ورقمه/ ١٢٧٩٣.

<sup>(</sup>٤) (۲۱/ ۸۸) ورقعه/ ۱۳۳۷، و (۲۱/ ۳۹۹–۲۰۰) ورقعه/ ۱۳۹۷۸.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٦٣) ورقعه/ ٢٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٤/ ٢٦٨–٢٦٩ ورقمه/ ٢٩٤٩، و ٢١١/ ٢٤٣–٢٤٢ ورقمه/ ٤٨٨٤)، والخطيب في تأريخه (٤/ ١٣٨) من طرق عن حماد بن زيد. (٧) (٢٠/ ١٨٦–١٨٧) ورقمه/ ١٢٧٩٢.

أخطأ — مرة-، فقال: (حماد ابن سلمة)، ولم يتابعه على هذا أحد. ويونس هو: ابن محمد المؤدب. واسم أبي الربيع: سليمان بن داود.

وأما حديث عبدالله بن جبر فرواه: الإمام أحمد (۱) عن أسود بن عامر، ورواه: أبو يعلى (۲) عن أبي بكر بن أبي شيبة (۳)، كلاهما عن شريك عن عبدالله بن عيسى عنه به... وللإمام أحمد: (قل: لا إله إلا الله). قال: فجعل ينظر إلى أبيه. قال: فقال له: قل ما يقول لك. قال: فقالها. فقال رسول الله عليه وسلم - لأصحابه: (صلوا على أخيكم). قال الإمام أحمد وقال غير أسود (أشهد أن لا إله إلا الله، وأبي رسول الله). قال: فقال له: قل ما يقول لك عمد... ولأبي يعلى نحوه، وإسنادهما: ضعيف ؛ فيه شريك، وهو: ابن عبدالله، سيئ الحفظ، وحديثه - دون قوله: (صلوا على أخيكم) حسن لغيره ؛ بما قبله. وعبدالله بن عيسى - في الإسناد - هو: ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى. وعبدالله هو: ابن عبدالله بن حبر.

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ۲۷۸ – ۲۷۹) ورقمه/ ۱۳۷۳۱.

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٨٢ – ٢٨٣) ورقمه/ ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو في مصنفه (٣/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ورواه: النسائي في السنن الكبرى(٤/ ٣٥٦) ورقمه/ ٢٥٠٠من علي بن حجر، ورواه: الحاكم في المستدرك (١/ ٣٦٣)بسنده عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني، و(٤/ ٢٩١)بسنده عن أبي نعيم وأبي غسان، أربعتهم عن شريك به... وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص(١/ ٣٦٣). ومحمد بن سعيد لم يرو له مسلم(انظر: التقريب ص/ ٨٤٨ ت/ ٩٤٨). وشريك إنما روى له مسلم في المتابعات (كما في: تمذيب الكمال ١/ ٤٧٥)، والإسناد ضعيف؛ فكيف يكون على شرط مسلم ا

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١)، وعزاه إلى أبي يعلى، وقال: (ورجاله رجال الصحيح)اهـ، وعلمت حالهم، وحال إسنادهم.

وروى ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢) بسنده عن أبي حنيفة عن علقمة ابن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه نحوه، وفيه: (الحمد الله الذي أعتق رقبة من النار).

<sup>(1)(7/ 73).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (ص/ ١٩٥) ورقمه/ ٥٥٤.

#### - الفرع الثاني: من لم ينسبوا

١٨٠٧-[٥٥] عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلاً (١) على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته، فيختم بقل هو الله أحد (١). فلما رجعوا، ذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (سَلُوهُ، لأيِّ شَيء يصنَعُ ذَلك) ؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أخبروه أنَّ الله يُحبّه).

هذا حدیث متفق علی صحته، رواه: البخاری (۲) – واللفظ له – عن أحمد بن صالح (۱)، ورواه: مسلم صلم (۱) عن أحمد بن عبدالله بن وهب (۱)، ورواه – أيضاً –: أبو عبدالرحمن النسائی (۷) عن سلیمان بن داود، ثلاثتهم عن عبدالله

<sup>(</sup>۱) لم يعرف – على الصحيح-... انظر: الفتح (۱/ ۳۰۱-۳۰۳)، وتنبيه المعلم (ص/ ۲۰۹) رقم/ ۳۲۷.

<sup>(</sup>٢) يعني: السورة.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – أمتـــه إلى توحيد الله – تبارك وتعالى–) ٣٦٠ / ٣٣٠ ورقمه/ ٧٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) ورواه: ابن منده في التوحيد (١/ ٢٥-٦٦) ورقعه/ ٤ بسنده عن عباس بن محمد البصري عن أحمد بن صالح به. وانظر: الفتح (١٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة" قل هو الله أحسد" ) ١/ ٥٥ ورقمه/ ٨١٣.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق أحمد بن عبدالله بن وهب: البيهقي في شعب الإيمــــان (٢/ ٥٠٥) ورقمه/ ٢٥٣٩.

<sup>(</sup>٧) في (كتاب: الاستفتاح، باب: الفضل في قراءة" **قل هو الله أحد**") ٢/ ١٧٠-١٧١

ابن وهب<sup>(۱)</sup> عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن عنها به... وأحمد بن صالح، وعمرو ابن الحارث هما: المصريان.

١٨٠٨-[١٦] عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: كنت عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فحاء وجل... فذكر قصة، وفيه: قال عند النبي -صلى الله عليه وسلم-]: (فإنَّ الله قدْ غَفَرَ لَكِ ذَنبَكَ-أوْ قالَ: حَدَّك-).

وهذا حديث يرويه عمرو بن عاصم الكلابي عن همام بن يجيى العوذي عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه عن عمرو بن عاصم: عبدالقدوس بن محمد البصري، والحسن بن علي الحلواني، والحسن بن يجيى الأزدي، والسكن بن سعيد.

فأما حديث عبدالقدوس فرواه: البخاري(٢) - واللفظ له - عنه به.

ورقمه/ ۹۹۳. وهو في السنن الكيرى (۱/ ۳٤۱) ورقمه/ ۲۰۵۰، وُ(٦/ ۱۷۷) ورقمـــه/ ۱۰۵۳۹.

<sup>(</sup>١) ورواه: أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (٢/ ٤٠٨) ورقمــه/ ١٨٤١، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه (الإحسان ٣/ ٧٣ ورقمه/ ٧٩٣)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٥٠٥) ورقمه/ ٢٥٣٩، ثلاثتهم من طرق عن حرملة بن يجيى عن ابن وهب به.

<sup>(</sup>۲) في (باب: إذا أقر بالحد و لم يبيّن، هل للإمام أن يستر عليه، من كتاب: الحسدود) ۱۲/ ۱۳۲–۱۳۷ ورقمه/ ۲۸۲۳.

وأما حديث الحسن الحلواني فرواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عنه<sup>(۲)</sup> به، وفيه: (قلد غُفر لك). ورواه: البزار<sup>(۳)</sup> عنهم-جميعاً، عدا الحلواني-به، بنحوه.

النبي - والله عن حابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل (٤) للنبي - صلى الله عليه و سلم - يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال (في الجنّة).
 فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قُتل.

هذا الحديث يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، ورواه عن سفيان جماعة.

فرواه: البخاري<sup>(°)</sup> – وهذا لفظه – عن عبدالله بن محمد، ورواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن محمد عن سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد، ورواه: النسائي<sup>(۷)</sup> عن محمد

<sup>(</sup>١) في (باب: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتُ بِيزُهُ بِنَ السَّيِّئَاتِ ﴾، من كتاب: التوبة) ٤/ ٢١١٧ ورقمه/ ٢٧٦٤.

<sup>(</sup>٢) ورواه: ابن حزم في المحلى (١١/ ٢٧) بسنده عن محمد بن عبدالملك الواسطي عن عمرو بن عاصم به، بلفظ: (قد كقر عنك بصلاتك).

<sup>(</sup>٣) [٥٥/ ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٤) لا يُعرف، وقيل هو: عمير بن الحمام الأنصاري، وفيه نظر ؟ لأن عمير بن الحمام مات يوم بدر، في قصة غير قصة هذا الحديث. -انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٥٠٩-١٥١) رقم/ ١٩٠١، وسيرة ابن هــشام (٢/ ٢٢٧، ٧٠٧)، والأسمــاء المبهمــة (ص/ ٢٠٤)، والغوامض (١/ ٢١٠)، والمستفاد (٢/ ١٢٢٩) رقم/ ٤٧١، والفتح (٧/ ٢١٠-٤١١).

<sup>(</sup>٥) في (باب: غزوة أحد، من كتاب: المغازي) ٧/ ٤١٠ ورقمه/ ٤٠٤٦.

<sup>(</sup>٦) في (باب: ثبوت الجنة للشهيد، من كتاب: الإمارة) ٣/ ١٥٠٩ ورقمه/ ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٧) في (باب: ثواب من قتل في سبيل الله، من كتـــاب: الجهـــاد) ٦/ ٣٣ ورقمـــه/

ابن منصور، کلهم عنه (۱) به.

الله عنه - أن أعرابياً جاء إلى عريرة - رضي الله عنه - أن أعرابياً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-... فذكر حديثاً، وفيه: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَنظُرَ إلى رجُلٍ مَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنظُرْ إلى هَذَا) - يعني الأعرابي-.

هذا الحديث يرويه يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، واختلف عنه... فرواه: البخاري<sup>(۲)</sup> — وهذا مختصر من لفظه — عن محمد بن عبدالرحيم، ورواه: مسلم<sup>(۳)</sup> عن أبي بكر بن إسحاق، ورواه الإمام<sup>(٤)</sup> ثلاثتهم عن عفان بن مسلم<sup>(٥)</sup> عن وهيب عن يحيى أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة به، مطولاً، في قصة... وأبو بكر اسمه: محمد الصغاني.

ورواه-أيضاً-: البخاري إثر حديثه المتقدم عن مسدد عن يحيى عن أبي

.7102

<sup>(</sup>۱) وكذا رواه: الخطيب في الأسماء المبهمة (ص/ ۲۰۶)، وفي الفسصل (۷۹۱-۲۹۲) ورقمه/ ۸۹، البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ٤٣)، وابن بشكوال في الغسوامض (۱/ ۲۱۰) ورقمه/ ۲۵، كلهم من طرق عن سفيان.

<sup>(</sup>٢) في (باب: وحوب الزكاة، من كتاب: الزكاة) ٣٠٨ /٣ ورقمه/ ١٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) في (باب: بيان الإيمان الذي يدخل الجنة، من كتاب: الإيمان) ١/ ٤٤ ورقمه/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٥) ورقمه/ ٨٥١٥، ورواه من طريقه: أبو نعــيم في المــستخرج (١/ ١٠٧–١٠٨) ورقمه/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) وكذا رواه: ابن منده في الإيمان (١/ ٢٦٩) ورقمه/ ١٢٨ من طريق عفان به.

حيان قال: أخبرين أبو زرعة عن النبي — صلى الله عليه وسلم — بهذا... وهذا مرسل، أبو زرعة تابعي (١). ومسدد هو: ابن مسرهد، وشيخه هو: يجيى بن سعيد القطان، ولعل بعض رواته استعجل فأرسله.

صلى الله عليه وسلم-يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً صلى الله عليه وسلم-يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار. فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (عَلَى الفطرة) ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (خَرَجْتَ مِنْ أَنْ لا إله إلا الله. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (خَرَجْتَ مِنْ النّال)، فنظروا فإذا هو راعي معزى.

هذا الحديث رواه: ثابت بن أسلم البناني، وقتادة بن دعامة، كلاهما عن أنسر.

فأما حديث ثابت فرواه: مسلم (٢)-واللفظ له-عن زهير بن محمد عـن يجيى (قال: يعني ابن سعيد)، والترمذي (٣) عن الحسن بن علي الخلال، والإمام

<sup>(</sup>۱) انظر: الثقات لابن حبان (٥/ ١٥٥)، والتقريب (ص/ ١١٤٨) ت/ ١١٦٤، وَ(ص/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) في (باب: الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، مــن كتاب: الصلاة) ١/ ٢٨٨ ورقمه/ ٣٨٢.

أحمد (۱)، كلاهما عن عفان (۲)، ورواه: الإمام أحمد (۱)-أيضاً عن عبد الرحمن (يعني: ابن مهدي)، وعن (٤) يونس (هو: ابن محمد)، وعن (٥) مؤمل (وهو: ابن إسماعيل)، ورواه: أبو يعلى (١) عن إبراهيم بن حجاج، ستنهم عن حمدا ابن إسماعيل)، ورواه: أبو يعلى (۱) عن إبراهيم بن حجاج، ستنهم عن الوليد: ابن سلمة (۲) عنه به... قال الترمذي: (وقال الحسن: وحدثنا أبسو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة، كذا الإسناد مثله. وهذا حديث حسن صحيح) اهد. وللإمام أحمد في حديثه عن مؤمل بن إسماعيل: (خرج هذا من النار)، ومؤمل صالح، سيء الحفظ وتقدم -، وهو متابع بمعناه.

وأما حديث قتادة فرواه: الطبراني في الأوسط بإسنادين عنه... فرواه مرة (^) عن محمد بن محمد التمار عن عياش بن الوليد الرقام عن عبد الأعلى عن حميد عنه به، بنحوه.. والتمار تقدم أنه انفرد ابن حبسان بندكره في

<sup>(</sup>۱) (۲۱/ ۲۳۹) ورقمه/ ۱۳۲۵، و (۲۱/ ۳٤۰–۳٤۱) ورقمه/ ۱۳۸۵۲.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ۸۳۹ ورقمه/ ۱۳۰۰) بسنده عن عفان به.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٣٥٣-٤٥٤) ورقمه/ ١٩٣١، بنحوه.

<sup>(£) (17/ 47)</sup> ورقمه/ ١٣٣٩٩، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) (۲۱/ ۱٦۸) ورقمه/ ١٣٥٣٢.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ٦٠-٦١) ورقمه/ ٣٣٠٧.

<sup>(</sup>۷) وكذا رواه: ابن خزيمة (۱/ ۲۰۸) ورقمه/ ٤٠٠، وابن حبسان في صحيحيهما (الإحسان ١١/ ٦٦ ورقمه/ ٤٧٥٣)، والبغوي في الجعديات (۱/ ٤٨٥) ورقمه/ ٣٣٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ٤٠٥)، كلهم من طرق عن حماد به.

<sup>(</sup>٨) (٦/ ٤٤٢) ورقمه/ ٩٤٩.

الثقات (۱)، وقال: (ربما أخطأ)، وبقية رجال الإسناد ثقات. وعبد الأعلى هو: ابن عبد الأعلى، وحميد هو: الطويل.

ورواه مرة أخرى (٢) عن أحمد عن أبي جعفر عن خليد بن دعلج عنه به، بنحوه –أيضاً –... وهذا إسناد ضعيف ؟ لضعف أحمد، وهو: ابن عبد الرحمن الحرابي –، وخليد بن دعلج –وهو: السدوسي –وتقدما. وأحمد تابعه: جعفر الفريابي، روى حديثه ابن عدي في الكامل (٢). والحديث من طريقي قتادة (٤) يرتقى إلى درجة: الحسن لغيره –والله أعلم –.

الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عنه -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان في سفر، فسمع مؤذناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (خَلَعَ الأَنْدَادَ). فقال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: (خَرَجَ مِنْ النّارِ). ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (تَجِدُونَه صَاحِبَ مِعْزَى مُعْزِبَةً، أوْ صَاحِبَ كِلابٍ).

<sup>(1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٣٤) ورقمه/ ١٠٥٧.

<sup>·(\$</sup>A /T) (T)

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (٦/ ٢٠٧) ورقمه/ ٢٠٤١، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ ٤٧٩) ورقمه/ ٢٠٩٦، وابن حبان اليوم والليلة (ص/ ٤٧٩) ورقمه/ ٨٦٨، وابن حزيمة (١/ ٢٠٨) ورقمه/ ٣٩٩، وابن حبان في صحيحيهما (الإحسان ٤/ ٥٥٠ ورقمه/ ٢٦٥)، والبيهقي في السنن الكسيرى (٦/ ٢٠٧)، وابن نقطة في التقييد (ص/ ٣٢٠-٣٢١)، كلهم من طرق عن قتادة به.

رواه: البزار (١) واللفظ له عن محمد بن أبي صفوان الثقفي، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن الحسين بن إسحاق التستري عن موسى بن محمد بن حيّان (٢)، كلاهما عن أبي قتيبة عن عبد الجبار بن العباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به... وللطبراني في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فسمع قائلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر. فقال: (دعوة الحق). فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: (كلمة الإخلاص). فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: (خرج صاحبها من النار). وأورد الهيثمي اللفظ محمداً رسول الله. فقال: (خرج صاحبها من النار). وأورد الهيثمي اللفظ الأول في مجمع الزوائد (٤)، وقال وقد عزاه إلى البزار -: (رجاله ثقات) اهد. والإسناد حسن ؟ لأن فيه: أبا قتيبة، واسمه: سلم بن قتيبة، وعبد الجبار بن اليعباس، وهو الكوفي، لا بأس بحما - وتقدما -. ومحمد هو: ابن عثمان بن أبي صفوان.

وأورد<sup>(٥)</sup> اللفظ الثاني، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه موسى بـن عمد بن حيان<sup>(١)</sup>، ضعفه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقـال: "ربما خالف "، وبقية رجاله ثقات) اهـ، وموسى ضعيف الحديث-وتقدّم-،

كما في: كشف الأستار (١/ ١٨٨) ورقمه/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ۱۰۹) ورقمه/ ۲۷٤.

<sup>(</sup>٣) وقع في المعجم بالموحدة، وهو تصحيف.

<sup>.(2) (1/ 077).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) وقع بالموحدة-كذلك-.

والأشبه في لفظ الحديث ما ساقه البزار–والله سبحانه أعلم–.

وكأن البزار-رحمه الله-يميل إلى أن الحديث بهذا الإسناد ليس بمحفوظ، فإنه قال عقب إخراجه له: (رواه بعضهم عن أبي قتيبة عن عبد الجبار عن عون عن أبيه بحديث النوم عن الصلاة حتى طلعت الشمس) اهم، والحديث لم أقف عليه عن أبي قتيبة عن عبد الجبار، ورواه جماعة من حديث أبي نعميم الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن العباس به، ومنهم: ابن أبي شيبة (۱)، وأبو يعلى (۲)، والطبراني (۱)، وابن عبد البر (١)... وفي نظري أن الحديثين محفوظان الملاحتلاف البين في متنيهما، ولأنه ليس هناك شيء يمنع من أن يكون كلاً من أبي قتيبة، وأبي نعيم حدث بما سمع من عبد الجبار، ولأنه لا توجد قرينة على أن بعض رواته أخطأ في أحدهما-والله تعالى أعلم-.

الله عنه -قال: بينما نحن مع رسول الله عنه -قال: بينما نحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في بعض أسفاره سمعنا منادياً ينادي: الله أكبر، الله أكبر... فذكر نحو أنس المتقدم، وفيه مرفوعاً: (خَرَجَ مِن النَّارِ).

هذا الحديث يرويه قتادة بن دعامة، رواه عنه: سعيد بـــن أبي عروبـــة، وسلام بن مسكين البصري.

<sup>(</sup>١) المصنف (١/ ١٣٥) ورقمه / ٤.

<sup>(</sup>٢) المسند (٢/ ١٩٢) ورقعه/ ٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الكبير (٢٢/ ١٠٧) ورقمه/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٥/ ٢٥٨).

فأما سعيد بن أي عروبة فاختلف عنه، فرواه: الإمام أحمد (''-وهذا عنصر من لغظه-عن عبد الوهاب ('') وَمحمد بن بشر، وأبو يعلى ('') عن محمد ابن بشر والعباس بن الفضل، والطبراني في الكبير (أن عن محمد بن يحيى بسن المنذر القزاز عن أبي زيد النحوي (هو: سعيد بن أوس)، أربعتهم عنه عسن قتادة عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به. وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى (°)، وفي عمل اليوم والليلة ('') بسنده عن يزيد بن زريع عن سعيد به. وسعيد اختلط بأخرة، سمع منه عبد الوهاب-وهو: ابن عطاء الخفاف ('')- ومحمد بن بشر (۸)، ويزيد بن زريع (أن قبل اختلاطه. لكن قتادة مسدلس، و لم يصرّح بالتحديث من جميع طرق الحديث عنه.

ورواه: الطبراني في معجمه الكبير (١٠) عن عبدان بن أحمد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة بن قيس عن ابن مسسعود،

<sup>(</sup>۱) (٦/ ٨٠٨) ورقمه/ ٣٨٦١.

<sup>(</sup>٢) ومن طريق عبد الموهاب رواه-كذلك-: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٧٦) ورقمه / ١٠٠٠ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ١٤٠) ورقعه/ ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ٢٠٧) ورقمه / ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٤٨٠) ورقمه/ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح العلل (٢/ ٧٤٤)، والكواكب (ص/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح العلل (٢/ ٧٤٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: المصدر المتقدم (٦/ ٧٤٣)، والكواكب (ص/ ١٩٥، ١٩٦).

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰/ ۹٤) ورقمه/ ۱۰۰۶ د

فذكر نحوه. وهكذا رواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار (١) بسنده عن معاذ ابن معاذ، والشاشي في مسنده (٢) بسنده عن عبيد الله بن معاذ، كلاهما عن سعيد. وعبيد الله، وأبوه معاذ لا يدرى متى سمعا من سعيد. وقتادة لم يصرح بالتحديث-أيضاً-، وذكر رجلاً بين أبي الأحوص وابن مسعود، لم يسذكره في الإسناد الأول عنه. والإسناد الأول أشبه الإسنادين عنه. وحديث أبي الأحوص-واسمه: عوف بن مالك-عن ابن مسعود عند البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن (٣)، لكن إسناده ضعيف ؟ لعنعنة قتادة.

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل<sup>(1)</sup> من حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه [هكذا] عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عسن ابن مسعود، وسأل أباه عنه، فقال: (حدثنا عبيد الله به هكذا. وحسدثناه-أيضاً—ابن نفيل عن خليد عن قتسادة عن أنس عن النبي—صلى الله عليه وسلم—)، ثم قال ابن أبي حاتم: قال أبي: (حديث سعيد أشبه) اهسد. وحديث أنس هذا الذي رواه قتادة تقدّم<sup>(٥)</sup> من عدة طرق عن قتادة به، عند النسائي، وابن خزيمة، والطبراني، وغيرهما. وتقدّم—أيضاً—من حديث ثابت عن أنسس عند مسلم، والإمام أحمد، وغيرهما.

<sup>(1) (1) 731).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۳۹۳) ورقمه/ ۳۵۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: تمذيب الكمال (٢٢/ ٤٤٥) ت/ ٤٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) (١/ ١٧٤) رقم/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) ورقمه/ ١٨١١.

وأما حديث سلام بن مسكين عن قتادة فرواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم عنه قال: سمعت قتادة يحدث عسن صاحب له عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود به، وفيه: (خرج هسا مسن النار)... وهذا إسناد فيه من لم يسمّ، ويحتمل أن يفسر بأبي الأحوص، صرّح به قتادة في حديث عبيد الله بن معاذ، ومعاذ بن معاذ عن سعيد عنه – كمسا تقدّم –، وعلمت حاله.

وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود، لكنها واهية، لا يفسرح ها، رواها: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢) عن داود بن المحبر عن حماد –قال: يعني ابن سلمة –عن الحجاج بن أرطاة عن زاذان عنه به، بنحوه... وداود بن المحبر متروك الحديث متهم. وحجاج بن أرطاة ضعيف، ومدلس لم يسصرح بالتحديث.

والخلاصة: أن الأشبه في الحديث ما ذكره أبو حاتم، في قوله المتقدّم-والله تعالى أعلم-.

عن معاذ بن حبل-رضي الله عنه-قال: بينما رسول الله-صلى الله عليه وسلم-في بعض أسفاره إذ سمع منادياً يقـول: الله أكـبر، الله أكبر، فقال: (عَلَى الفِطْرَة). فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقـال: (شَـهِدَ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ). قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: (خَرَجَ مِـنْ النَّـارِ.

<sup>(</sup>۱) (۱۰/ ۹۳–۹۶) ورقعه/ ۱۰۰۹۲.

<sup>(</sup>٢) كما في: بغية الباحث (١/ ٢٤٦-٢٤٧) ورقمه/ ١٢٠.

انْظُرُوا فَسَتَجِدُونَهُ إِمَّا رَاعِيَاً مُعْزِبَاً، أَوْ مُكْلِبَا). فنظــروا فوجــدوه راعيــاً حضرته الصلاة فنادى بها.

وهذا الحديث رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>-واللفظ له-عن سريج (يعين: ابسن النعمان الجوهري) عن الحكم بن عبد الملك عن عمار بن ياسر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به... والحكم بن عبد الملسك هو: القرشي البصري، ضعيف، وهاه ابن معين، وقال أبو داود: (منكسر الحديث)- وتقدّم<sup>(۱)</sup>-. والإسناد منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن حبل (۱).

وهكذا وقع في النسخ الخطيّة للمسند<sup>(1)</sup>: (عمار بسن ياسر). وروى الطبراني في الصغير<sup>(0)</sup> الحديث عن محمد بن العباس المؤدب عن سريج به... وفيه: (الحكم بن عبد الملك عن عمار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي عن معاذ بن حبل)، هكذا في عدة طبعات للكتاب<sup>(1)</sup>، وقال الطبراني-عقبه-: (عمار الذي روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى هو: عمار العبسي، كوفي ثقة، روى عنه الثوري، وشعبة. و لم يروه عن عمّار إلا الحكم، تفرد به سريج ابن النعمان، ولا يروى عن معاذ إلا بحذا الإسناد) اه... ورواه الخطيب في

<sup>(</sup>١) (٣٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨) ورقمه / ٢٢١٣٤.

<sup>(</sup>٢) وبضعفه أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٤–٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تحفة التحصيل (ص/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تعليق المحققين عليه.

<sup>(</sup>٥) (٢/ ٢٨٧) ورقمه/ ٥٥٥.

الله عليه الله عليه الله عنه الله عنهما-أن النبي-صلى الله عليه وسلم-كان في سغر له، فلما حضرت الصلاة نزل القوم، فبصر بحسم راع، فترل يضرب بيده الصعيد، فتيمم، ثم أذّن، قال: الله أكبر، الله أكبر، قال نبي الله-صلى الله عليه وسلم-: (عَلَى الفِطْرَةِ). قال: أشهد أن لا إلسه إلا الله. قال: (خَرَجَ مِنْ النّادِ).

رواه: أبو يعلى  $^{(7)}$  عن شيبان بن فروخ عن سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر به... وسعيد بن راشد هو: المازي السمّاك، وهّاه ابسن معسين  $^{(4)}$ ، والنسائى  $^{(9)}$ ، وقال البخاري  $^{(7)}$ : (منكر الحديث)، وأورد ابن عدي  $^{(Y)}$  حديثه

<sup>·(</sup>YY - /A) (Y)

<sup>(1) (</sup>V) (T).

<sup>(</sup>٣) (١٠/ ٢٢) ورقعه/ ٢٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) التأريخ -رواية: الدوري -(٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (ص/ ١٩١) ت/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>١) الضعفاء الصغير (ص/ ١٠٣) ت/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) الكامل (٦/ ١٨٦-٢٨٢).

هذا في مناكيره، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>. وشيبان بن فروخ هو: الحبطي، قال ابن حجر: (صدوق يهم، ورمي بالقدر)-وتقــدّم-. وتابعــه: طالوت بن عباد، فرواه عن سعيد بن راشد به، روى حديثه: ابن عــدي في الكامل<sup>(۲)</sup>. وطالوت تقدم أنه ليس به بأس، ولكن لا ينفع هذا  $^{1}$  لحال سعيد ابن راشد، وإسناد حديثه واه.

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إذ سمع رجلاً يؤذن، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-إذ سمع رجلاً يؤذن، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (عَلَى الفِطْرَة). فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: (شَهِدَ بالحَقّ). قال: أشهد أن محمداً رسول الله. قال: (خَرَجَ مِنْ النّارِ).

وهذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير (٣) عن محمود بن محمد الواسطي عن عمر بن صالح بن جبيرة عن مُشمَعِل بن ملحان عن عطاء بن عجلان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان به... وعطاء بن عجلان هو: أبو محمد الحنفي، كذبه ابن معين (٤)، والفلاس (٥)، وقال البحاري (١):

<sup>(1) (1/ 757).</sup> 

<sup>·(</sup>TAT-TA1 /T) (Y)

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٦٨) ورقمه/ ٢٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) التأريخ-رواية الدوري-(٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح (٦/ ٣٣٥) ت/ ١٨٥١.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء الصغير (ص/ ١٧٩) ت/ ٢٧٩.

(منكر الحديث). وبه أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>. حدّث هدا عنه: مشمعل بن ملحان، وهو طائي كوفي، ضعفه أبو حاتم، والدارقطني، وقال ابن حجر في تقريبه: (صدوق يخطئ)-وتقدم-. حدّث هذا عنه: عمر بن صالح بن جبيرة،وهو: الواسطي<sup>(۱)</sup>، ترجم له الذهبي في الميزان<sup>(۱)</sup>، وقال: (أتى بحديث منكر)... والحديث من هذا الوجه واه، شبه موضوع.

النبي-صلى الله عليه وسلم-في سفر، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. فقال: (خَرَجَ مِنْ الشّرْك).

وهذا الحديث رواه: البزار (٤) عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن محمد ابن أعين الحراني عن فليح بن سليمان عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه عن حده به... وقال: (لا نعلم رواه عن ربيح إلا فليح، ولا عنه إلا ابن أعين) اهد. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وقال وقد عزاه

<sup>(1) (1/</sup> ٢٣٦).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعجم الكبير للطبراني (۱۰/ ۲۰۶) رقم الحديث/ ۱۰٤۷۲، والموضع الآتي
 من الميزان.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٢٥) ت/ ١١٤٢.

<sup>(</sup>٤) كما في: كشف الأستار (١/ ١٨٢-١٨٣) ورقمه/ ٥٥٩.

<sup>.(440 /1) (0)</sup> 

إليه-: (ورجاله ثقات) اهم، وفليح بن سليمان هو: المدني، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وابن عدي، وآخرون. حدّث بهذا عن ربيح بن عبد السرحمن، وقال البخاري فيه: (منكر الحديث)، وضعفه ابن عدي-وتقدما-؛ فالإسناد ضعيف. وإن كانت قصة الحديث، وما قبله واحدة فإن المعروف في متنه: (خرج من النار)-والله أعلم-.

الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون على. فقال: إلَّنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَلَمَا تُسفَّهُمْ (١) اللَّهُ، وَلاَ مَعَكَ مَنْ الله ظَهِيْرٌ (٢) عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ).

هذا الحديث رواه: مسلم(1)، والإمام أحمد(٥) بسنديهما عن شعبة، والإمام

<sup>(</sup>١)-بسين مهملة، بعدها فاء مشددة-أي: تلقيه في أفواههم.

انظر: تصحيفات المحدثين (ص/ ٣٦٣)، والمجموع المغيث (٢/ ٩٨-٩٩).

<sup>(</sup>٢)-بلام مشددة غير مهموزة-أي: تطعمهم الجمر. وقيل: الرماد الحار. انظر: تصحيفات المحدثين (ص/ ٣٦٣)، وغريب الحديث للخطابي (٢/ ٨)، وشرح السنة (١٣/ ٥٧)، والمجموع المغيث (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) أي: نصير، وعوين. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٣٣٠-٣٣١).

<sup>(</sup>٤) في (كتاب: البر والصلة والآداب، باب: صلة الرحم وتحريم قطعهـــا) ٤/ ١٩٨٢ ورقمه/ ٢٥٥٨ عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) (١٣/ ٣٧٢) ورقمه/ ٧٩٩٢ عن محمد بن جعفر به.

أحمد (۱) وحده – بسنده عن عبد الرحمن بن إبراهيم، وعن ( $^{(1)}$  زهير، والطبراني في الأوسط ( $^{(1)}$ ) بسنده عن روح، جميعاً عن العلاء بن عبد الرحمن  $^{(2)}$  عن أبيه عن أبي هريرة به، واللفظ حديث مسلم، ولسائرهم نحوه... وإسناد الإمام أحمد إلى زهير على شرط مسلم. وإسناده الآخر إلى عبد الرحمن بن إبراهيم حسن  $^{(2)}$  لأن عبد الرحمن هذا قدمت عن أهل العلم أنه صدوق. وإسناد الطبراني صحيح.

وشعبة هو: ابن الحجاج، وعبد الرحمن بن إبراهيم هو: القاص المدني، وزهير هو: ابن محمد التميمي، وروح هو: ابن القاسم.

الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: جاء رجل عن رسول الله، إن لي ذوي إلى رسول الله، إن لي ذوي

<sup>(</sup>۱) (۱) (۱۹/ ۱۹۷ –۱۹۸) ورقمه/ ۹۳٤۳ عن عفان (هو: الصفار) عن عبد الرحمن بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ١٩٦) ورقمه/ ١٠٢٨٤ عن عبد الرحمن (يعني: ابن مهدي) عن زهير به.

<sup>(</sup>۳) (۳/ ۳۷۷) ورقمه / ۲۸۰۷ عن إبراهيم (وهو: ابن هاشم البغوي) عن أمية بن بسطام (هو: أبو بكر العيشي) عن يزيد بن زريع عن روح به.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن: البخاري في الأدب المفسرد (ص/ ٥٦) ورقمه/ ٢٦١، والحربي في ٥٦) ورقمه/ ٢٦١، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص/ ٨٦) ورقمه/ ٢٦١، والحربي في غريب الحديث (١/ ٣٢٩)، وابن حبان في صحيحه (٢/ ١٩٥) ورقمه/ ٤٥٠، و العسكري في تصحيفات المحدثين (ص/ ٣٦٢)، والبيهقي في الشعب (٦/ ١٩١) ورقمه/ ٤٥٠، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٢٤٣٥)، ورقمه/ ٧٩٥٥، والبغوي في شرح السنة (١٣/ ٢٤٣٥) ورقمه/ ٣٤٣٦.

أرحام أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافتهم. قال: (لاَ إِذاً تُتْرَكُونَ جَمِيْعاً، وَلَكِنْ خُذْ بِالفَضْلِ، وَصِلْهُمْ ؛ فَإِلَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مَنْ الله ظَهِيْرٌ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱) عن يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة (۲) عن عمرو بن شعيب به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۳) وقال وقد عزاه إليه -: (وفيه: الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات) اه... والحجاج هذا تقدّم أنه مدلس من الرابعة عند الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، ولم يصرح بالتحديث، وأنه ضعيف لا يحتج به أيضاً والإسناد: ضعيف. وقوله -صلى الله عليه وسلم - في المتن: (لن يزال معك من فالإسناد: ضعيف. وقوله -صلى الله عليه وسلم - في المتن: (لن يزال معك من الله ظهير ما كنت على ذلك) حسن لغيره بحديث أبي هريرة المتقدم عليه - آنفاً -.

وروى: المروزي في البر والصلة (٤) عن ابن المبارك عن مجمع بن يجيى قال: حدثني رجل: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن رحمي... فذكر نحو الحديث. ومجمع بن يجيى هو: ابن يزيد بن جارية الأنصاري صدوق-كما تقدّم-، وهو

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۳۰۳) ورقمه/ ۲۷۰۰.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن عمشليق في حزئه (ص/ ٥٦) ورقمه/ ٢٢ عن يجيى بن موسى البلخي عن عبد الله بن نمير عن الحجاج بن أرطاة به، بنحوه، ولم يقل فيه: (ولكن محله بالفضل)، قال: (إذا أساؤوا فأحسن).

<sup>·(108/</sup>A)(T)

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٦٢) ورقمه/ ١١٨.

تابعي، ولم يسم شيخه، أو يصفه بأنه من الصحابة، فلعله ممن دولهم ؟ فحديثه: مرسل-في الأشبه-، وفي إسناده من لم يسم.

ولا أعلم إن كان الرجل المذكور في هذا الأحاديث جميعاً واحداً أم لا-والله الهادي الموفق-.

١٨٢٠ [٢٨] عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: جاء رجل بناقة مخطومة (١)، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لك بما يوم القيامة سبع مئة ناقة، كلَّهَا مخطُومَة).

هذا حديث تفرد بروايته - فيما أعلم-: سليمان بن مهران الأعمش عن أبي عمرو سعد بن إياس الشيباني. وهو مشهور من حديث الأعمش، رواه عنه جماعة.

فرواه: مسلم (7) – وهذا لفظه – عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ورواه: الدارمي (7) عن عبدالله بن عمر، ورواه: الطبراني في الكبير (7) عن الحسين بن إسحاق التستري عن عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن جرير، ورواه – أيضاً –:

<sup>(</sup>١) أي: لها حبل، تقاد به. -انظر: النهاية(باب: الخاء مع الطاء) ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الإمارة، باب: فضل الصدقة في سبيل الله وتـضعيفها) ٣/ ١٥٠٥ ورقمه/ ١٨٩٢.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الجهاد، باب: في فضل النفقة في سبيل الله – عز وحـــل-) ٢/ ٢٦٨ ورقمه/ ٢٤٠٢، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) (١٧/ ٢٢٩) ورقمه/ ٣٣٤، بنحوه.

النسائي<sup>(۱)</sup> عن بشر بن خالد، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۲)</sup>، كلاهما عن محمد بن جعفر، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن وهب بن جرير، ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(3)</sup> عن عثمان بن عمر الضبي عن عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم (محمد، ووهب، وعمرو) عن شعبة، ورواه — أيضاً —: الطبراني في الكبير<sup>(ه)</sup> عن عبدالرحمن بن سلم الرازي عن يجيى بن طلحة اليربوعي، وساقه — كذلك — عن زكريا بن يجيى الساجي عن محمد بن زنبور، كلاهما (يجيى، ومحمد) عن فضيل بن عياض.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> – أيضاً – عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن زائدة، أربعتهم (جرير، وشعبة، وفضيل، وزائدة) عن الأعمش به... وللنسائي: (ليأتين يوم القيامة بسبع مئة ناقة مخطومة). وللإمام أحمد عن وهب: (ليأتين –أو: لتأتين –). وله عن محمد بن جعفر: (لتأتين يوم القيامة بسبع مئة ناقة مخطومة) وللطبراني عن عثمان عن عمرو: (إن لك كما مئة ناقة في الجنة)، وعمرو له أوهام (۱۷)، والمحفوظ في لفظ الحديث

<sup>(</sup>١) في (باب: فضل الصدقة في سبيل الله – عز وجل-، من كتاب: الجهـــاد) ٦/ ٤٩ ورقمه/ ٣١٨٧.

<sup>(</sup>٢) (١٨/ ٣٢١-٣٢١) ورقمه/ ١٧٠٩، وُ(٣٧/ ٤٤) ورقمه/ ٢٢٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) (٣٧/ ٤٤) ورقمه/ ٢٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) (١٧/ ٢٢٩) ورقمه/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) (۱۷/ ۲۲۸ – ۲۲۹) ورقمه/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٦) (١٧/ ٢٢٩) ورقمه/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٦٣) ت/ ١٤٥٦، والثقات لابن حبان (٨/ ٤٨٤)،

ما رواه الجمهور. وجرير هو: ابن عبدالحميد. وشعبة هو: ابن الحجاج. وبشر هو: العسكري. وأبو أسامة هو: حماد. وزائدة هو: ابن قدامة، وعبدالرحمن بن سلم-أحد شيوخ الطبراني-لم أقف على ترجمة له. ويحيى بن طلحة لين الحديث. ومحمد بن زنبور هو: أبو صالح المكي، صدوق له أوهام-وتقدما-، وهؤلاء الثلاثة متابعون.

١٨٢١-١٨٢٦-[٣٠-٣٩] عن أبي أمامة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لرجل – في قصة–: (إِنَّ اللهُ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ–أَوْ قَالَ: ذَنْبَك–).

هذا الحديث يرويه شداد بن عبدالله أبو عمار الدمشقي، واختلف عنه... فرواه: مسلم (۱) — وهذا مختصر من لفظه — عن نصر بن على الجهضمي ورّفير بن حرب، كلاهما عن عمر بن يونس (هو: اليمامي)، ورواه: الإمام أحمد (۲) عن أبي نوح (يعني: عبدالرحمن بن غزوان) وعبدالصمد (وهو: ابن عبدالوارث)، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار (وهو: اليمامي) (۳) عنه عن أبي عبدالوارث)، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار (وهو: اليمامي) (۳) عنه عن أبي

والتقريب (ص/ ٧٤٥) ت/ ٥١٤٥.

<sup>(</sup>١) في (باب: قوله - تعالى-: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ بُدْهِ بْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾، من كتاب: التوبة) ٤/ ٢١١٧-٢١١٧ ورقمه/ ٢٧٦٥.

<sup>(1)(0/117-717).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ورواه: النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣١٥) ورقمه/ ٧٣١٦ بسنده عن ابـــن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار به.

أمامة... وفي رواية الإمام أحمد أن الشك في متن الحديث من عكرمة بن عمار، وعكرمة حديث في صحيح مسلم.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup>، عن أحمد بن مسعود المقدسي عن محمد بن كثير عن الأزواعي عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع — مكان: أبي أمامة — به، بلفظ: (فاذهب فإن الله قد عفا عنك)... ومحمد بن كثير هو: العبدي، ضعيف—تقدم—، وقد توبع، فرواه النسائي في السنن الكبرى<sup>(1)</sup> وابن حبان في صحيحه<sup>(1)</sup>، كلاهما من طريق الوليد بن مسلم (وهو: الدمشقي) عن الأوزاعي به، قال النسائي: (لا نعلم أن أحداً تابع الوليد على قوله عن واثلة، والصواب: أبو عمار<sup>(3)</sup> عن أبي أمامة — والله أعلم—) اه—، والوليد معروف بتدليس التسوية، و لم يصرح بالتحديث عن الأوزاعي، والوليد متابع!

وحدیث الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أمامة رواه: أبو عبدالرحمن النسائی في السنن الکبری من طریق $^{(0)}$  عمر $^{(1)}$  (وهو: ابن عبدالواحد)، ثم

<sup>(</sup>١) (٢٢/ ٦٧) ورقمه/ ١٦٢، مطولاً.

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٢١٤) ورقمه/ ٧٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٥/ ١٥-١٦) ورقمه/ ١٧٢٧.

<sup>(</sup>٤) وقع في المطبوع: (أبو هانئ)، والتصحيح من طبعة حسن عبدالمنعم (٦/ ٤٧٥) رقم/ ٧٢٧١.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٢١٥) ورقمه/ ٧١٣١٣.

<sup>(</sup>٦) وقع في المطبوع: (معمر)، وفيه: (أبو هانئ)، مكان: عمر، وأبي عمار، وكلاهما تحريف، صححته من طبعة حسن عبدالمنعم (٦/ ٤٧٥) رقم/ ٧٢٧٢.

ساقــه من طريق (۱) بشر (وهو: ابن بكر التنيسي)، ثم ساقه من طريق (۲) أبي المغيرة (وهو: عبدالقدوس)، ثلاثتهم عن الأوزاعي به.

ورواه: الإمام أحمد<sup>(٦)</sup>، والطبراني في الكبير<sup>(١)</sup>، كلاهما من طريق شيبان أبي معاوية (هو: النحوي) عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي المليح بن أسامة الهذلي عن واثلة بن الأسقع به، بنحوه، وفيه: (اذهب فهي كفارتك)، مطولاً... وليث بن أبي سليم قدمت أنه اختلطت عليه أحاديثه، فتُرك. والصواب في الروايات المتقدمة: عكرمة بن عمار، والأوزاعي، كلاهما عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة، وهو حديث صحيح — وبالله التوفيق—.

الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها - قالت: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان، فكلماه بشيء - لا أدري ما هو-، فأغضباه، فلعنهما، وسبهما. فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان. قال: (مَا ذَاك) ؟ قلت: لعنتهما، وسببتهما، قال:

<sup>(</sup>۱) ورقمه/ ۲۳۱٤.

<sup>(</sup>۲) درنس/ ۲۵۱۰.

<sup>(</sup>٣) (٢٥/ ٣٩٦) ورقمه/ ١٦٠١٤ عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن شيبان به.

<sup>(</sup>٤) (٢٢/ ٢٧) ورقمه/ ١٩١ عن عبدالرحمن بن الحسين الصابوني عن رزيـــق بـــن السخت عن أبي النضر، وساقه-أيضاً-عن أحمد بن زهير التستري عن محمد بن عثمان بـــن كرامة عن عبيد الله بن موسى، كلاهما عن شيبان.

(أُوَ مَا علمت مَا شَارِطتُ علَيْهِ رَبِّي ؟ قلتُ: اللَّهِمُّ أَنَا بَشَرٌ، فأيُّ المسْلمينَ لعنتُهُ، أوْ سببتُه فاجعلْهُ لهُ زكاةً، وَأَجْرَا).

هذا الحديث رواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن زهير بن حرب عن جرير، ثم ساقه عن أبي بكر بن أبي شيبة<sup>(۲)</sup> وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية، وعن علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس، ثلاثتهم (جرير، وأبو معاوية، وعيسى) عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عنها به... واللفظ لجرير، وقال عقب حديث الآخرين: (هذا الإسناد، نحو حديث جرير). وقال عيسى: (فخلوا به، فسبهما، ولعنهما، وأخرجهما). وجرير هو: ابن عبدالحميد، واسم أبي كريب: محمد بن العلاء، واسم أبي الضحى: مسلم بن صبيح، ومسروق هو: ابن الأجدع.

والحديث من غير القصة عند مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة (7), ومن حديث حابر بن عبدالله (3) – رضي الله عنهم (3)

<sup>(</sup>١) في (كتاب: البر والصلة والآداب، باب: من لعنه النبي — صلى الله عليه وسلم — أو سبه، أو دعا عليه) ٤/ ٢٠٠٧ ورقمه/ ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۷۱) ورقمه/ ۲۹۰۹۳.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٠٠٧) ورقمه/ ٢٦٠١، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٧١) ورقمــه/ ٢٩٥٥، ومسند الإمام أحمد (٦/ ٢٢٣) ورقمه/ ٢٣٣٦، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٠٠٩) ورقمه/ ٢٦٠٢، وانظر: مــسند أبي يعلــــى (٤/ ١٨٤) ورقمـــه/

وروى ابن أبي شيبة نحوه من حديثي: أبي سعيد الخدري<sup>(۱)</sup>، وسلمان<sup>(۲)</sup>
- رضي الله عنهما-... وله طرق أخرى، انظرها في مجمع الزوائد<sup>(۳)</sup>، وفي أسباب ورود الحديث<sup>(٤)</sup>.

الله عنه-قال: كان رجل لا الله عنه-قال: كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أقلت له-: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء. قال: ما يسري أن مترلي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (قد جمع الله لك ذلك كُله).

هذا الحديث رواه: أبو عثمان عبدالرحمن بن مل النهدي عن أبيّ، ورواه: سليمان بن بلال التيمي، وعاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان.

رواه: مسلم<sup>(٥)</sup> عن يجيى بن يجيى عن عبش -وهذا لفظه-، ورواه-أيضاً-عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وعن محمد بن عبدالأعلى عن المعتمر،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۷۱) ورقمه/ ۲۹۵۴۸.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۷۱) ورقمه/ ۲۹۵۶۹.

<sup>(</sup>T) (A\ FFT-YFT).

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٢١٣، وما بعدها).

<sup>(°)</sup> في (باب: فضل كثرة الحَطا إلى المساجد، من كتاب: المساجد ومواضع الـــصلاة) 1/ ٤٦٠-٤٦٠ ورقمه/ ٦٦٣.

ثلاثتهم عن سليمان التميمي، ثم ساقه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عباد ابن عباد، وعن سعيد بن أزهر الواسطي عن وكيع عن أبيه، وعن سعيد بن عمرو الأشعثي عن ابن عيينة، ثلاثتهم عن عاصم، كلاهما (سليمان، وعاصم) عن أبي عثمان به... ولم يسق لفظ حديثي جرير والمعتمر عن سليمان، قال: (هذا الإسناد نحوه) اهه، يعني: إسناد عبثر — وهو: ابن القاسم الزبيدي وله في حديث عباد بن عباد عن عاصم: (فقلت له) — دون شك — . وفيه أن أبياً أحبر النبي — صلى الله عليه وسلم –، فدعاه، فقال له مثل ذلك، فقال له النبي — صلى الله عليه وسلم –: (إن لك ما احتسبت). ولم يسق لفظ حديثي الجراح، وابن عيينة عن عاصم قال: (هذا الإسناد نحوه) اهه، يعني: إسناد عباد بن عباد بن عباد بن عباد .

الله - ملى الله عليه وسلم-: (قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَه) - ثلاثاً-، يعني: رجلاً لم يسم، في قصة.

هذا الحديث تفرد بروايته - فيما أعلم-: عبدالوارث بن سعيد العنبري... رواه: أبو داود (١) - وهذا مختصر من لفظه-، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن علي بن عبدالعزيز، كلاهما عن عبدالله بن عمرو أبي معمر

المقعد (۱)، ورواه -- أيضاً --: النسائي (۲) عن عمرو بن يزيد أبي بريد البصري، ورواه: الإمام أحمد (۱)، كلاهما عن عبدالصمد بن عبدالوارث (۱)، كلاهما (أبو معمر، وعبدالصمد) عن عبدالوارث عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن حنظلة بن علي عن محمن به... وهو حديث صحيح، سكت أبو داود عنه، وصححه الألباني (۵)، رجاله رجال الشيخين، عدا حنظلة بن علي، وهو: الأسقع السلمي، انفرد مسلم بالرواية له (۱). وعمرو بن يزيد، انفرد النسائي بالرواية له وهو صدوق (۷)، متابع. وعلي بن عبدالعزيز -شيخ الطبراني -- هو: البغوي، ثقة، ليس من رجال الكتب الستة.

(۱) ورواه: الحاكم في المستدرك (۱/ ٢٦٧)، والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ١٥٥) ورقمه/ ٩٧، وفي الدعوات الكبير (ورقمه/ ٨٧)، كلاهما من طريق أبي معمر... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) اهم الذهبي في التلخيص (١/ ٢٦٧)! وحنظلة بن على ما روى له البخاري في الصحيح كما سيأتي.

(۲) في (باب: الدعاء بعد الذكر، من كتاب: السهو) ۳/ ٥٢ ورقمه/ ١٣٠١، وهو في الكبرى (١/ ٣٨٦) ورقمه/ ١٣٠٤.

(٣) (٣١/ ٣١٠) ورقمه/ ١٨٩٧٤.

(٤) ورواه من طريق عبدالصمد – أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحــاد والمثــاني (٤/ ٣٥١-٣٥) ورقمه/ ٢٣٨٥.

(°) صحیح سنن أبی داود (۱/ ۱۸۰) رقم/ ۸۹۹، و صحیح سنن النسائی (۱/ ۲۷۹– ۲۸۰) رقم/ ۱۲۳۶.

(٦) انظر: ما رقم له به الحافظ في التقريب (ص/ ٢٨٠) ت/ ١٥٩٣.

(۷) التقريب (ص/ ۷٤۸) ت/ ۱۷۶.

الله عنهما - قال: أتى عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: اقرئني، يا رسول الله... فذكر كلاماً. ثم قال: فقال الرجل: يا رسول الله، اقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي - صلى الله عليه وسلم -" إذا زلزلت الأرض"(١) ، حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعنك بالحق لا أزيد عليها أبداً، ثم أدبر الرجل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (أفلَحَ الرُّورَيْجِل)-مرتين-.

هذا الحديث رواه: أبو داود (٢) - وهذا مختصر من لفظه - عن يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبدالله، ورواه: الإمام أحمد (٦)، ورواه البزار (٤) عن سلمة بن شبيب، كلاهما (الإمام أحمد، وسلمة) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ (٥)، ثلاثتهم (يحيى، وهارون، والمقرئ) عن سعيد بن أبي أيوب

<sup>(</sup>١) يعنى: السورة.

<sup>(</sup>٢) في (باب: تحزيب القرآن، من كتاب: الصلاة) ٢/ ١١٩ ورقمه/ ١٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) (١١/ ١٣٩) ورقمه/ ٦٥٧٥ – ومن طريقه: المزي في تحسفيب الكمسال (٢٣/ ٥٥-٥٥)-.

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٤٩) ورقمه/ ٢٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) ورواه: النسائي في السنن الكبرى (٥/ ١٦) ورقمه/ ٨٠٢٧، و (٦/ ١٨٠) ورقمه/ ١٠٥٧، و (٦/ ١٨٠) ورقمه/ ١٠٥٧، و في عمل اليوم والليلة (ص/ ٤٣٥- ٤٣٦) ورقمه/ ٢٠١ و ومن طريقه: ابن السسني (ص/ ٢٤١) ورقمه/ ٢٠١٠ و وابسن عبدالحكم في فتوح مصر (ص/ ٢٥٨- ٢٥٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣٢)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٤٩٦) ورقمه/ ٢٥١٢، كلهم من طرق عن أبي عبدالرحمن المقرئ.

عن عيّاش بن عبّاس<sup>(۱)</sup> عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبدالله... والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حبان<sup>(۱)</sup>، والحاكم — على شرط الشيخين—، واعترض عليه الذهبي في التلخيص<sup>(۱)</sup> بقوله: (بل صحيح) اهب يعني: صحيحاً فقط، وليس على شرط الشيخين، وذلك لأن الشيخين لم يرويا لعيسى بن هلال<sup>(1)</sup>. وانفرد مسلم بالرواية لعياش بن العباس<sup>(۱)</sup>. وعيسى ابن هلال روى له: البخاري في الأدب المفرد، والأربعة عدا ابن ماجه، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۱)</sup>، وقال الذهبي<sup>(۱)</sup>: (وثق)، وقال ابن حجر في التقريب<sup>(۱)</sup>: (صدوق).

معن أبي هريرة – رضي الله تعالى عنه – قال: أقبلت مع الله الله – صلى الله عليه وسلم–، فسمع رجلاً يقرأ: ﴿ قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ ﴾ الله

<sup>(</sup>١) ورواه: أبو عبيد في الفضائل (ص/ ١٤٠) ورقمه/ ٤٤ بسنده عن عبدالله بن لهيعة، ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٣/ ٥٠ ورقمه/ ٧٧٣) بسنده عن سعيد بسن أبي هلال، كلاهما عن عياش بن عباس به.

<sup>(</sup>٢) في المستدرك، وتقدمت الحوالة عليه.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الحوالة عليه - آنفا-.

<sup>(</sup>٤) انظر ما رمز له به الحافظ في التقريب (ص/ ٧٧٢) ت/ ٥٣٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ما رُمز له به في المرجع المتقدم (ص/ ٧٦٤) ت/ ٥٣٠٤.

<sup>(1)(0/117).</sup> 

<sup>(</sup>٧) الكاشف (٢/ ١١٣) ت/ ٤٤٠٥.

<sup>(</sup>٨) تقدمت الحوالة عليه - آنفا-.

الصَّمَدُ ﴾ (١)، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (وجَبَتْ). قلت: ما وجبت ؟ قال: (الجُنَّة).

هذا الحديث رواه: النسائي (٢) عن قتيبة، ورواه: الترمذي عن أبي عامر، ريب عن إسحاق بن سليمان، ورواه: الإمام أحمد (٤) عن أبي عامر، ورواه (٥) – أيضاً – عن عثمان بن عمر، أربعتهم عن مالك بن أنس – وهو في موطئه (١)، وهذا مختصر من لفظه – عن عبيدالله – ويقال: عبدالله بن عبدالرحمن عن عبيد بن حنين – مولى: آل زيد بن الخطاب – عنه به... قال الترمذي (هذا

والحديث من طريق مالك رواه - أيضاً-: النسسائي في السنن الكسبرى (٦/ ٥٢٦) ورقمه/ ١١٧١٥ بسنده عن ابن القاسم، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٦) بسنده عن عبدالله بن مسلمة، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٤٧٦-٤٧٧) ورقمه/ ١٢١١ بسنده عن أبي مصعب، ثلاثتهم عنه به.

<sup>(</sup>١) لعله يعني السورة، سورة: الإخلاص.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الافتتاح، باب: الفضل في قراءة " قسل هسو الله أحسد" ) ٢/ ١٧١ ورقمه/ ٩٩٤، بنحوه، مختصراً، ورواه – أيضاً – في: السنن الكبرى (١/ ٣٤١) ورقمه/ ١٠٦٦ ورقمه/ ١٠٢١، ورُر٦/ ٢٧١) ورقمه/ ١٠٢٨، ورُر٦/ ٢٠١) ورقمه/ ٢٠١٠) ورقمه/ ٢٠٠١، وفي عمل اليسوم والليلة (ص/ ٤٣٠) ورقمه/ ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) في (كتاب فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الإخلاص) ٥/ ١٥٤ ورقمــه/ ٢٨٩٧، يمثل حديث الترمذي.

<sup>(</sup>٤) (١٣/ ٣٨٦) ورقمه/ ٨٠١١، بنحوه.

<sup>(</sup>٥) (١٦/ ٥٣٦) ورقمه/ ١٠٩١٩، بنحوه.

حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس) اه...

والحديث صححه: الحاكم<sup>(۱)</sup> وابن عبدالبر<sup>(۲)</sup>، والذهبي<sup>(۳)</sup>، وهو كما قالوا. وقتيبة — في الإسناد — هو: ابن سعيد. وأبو كريب هو: محمد بن العلاء. وإسحاق بن سليمان هو: الرازي. واسم أبي عامر: عبدالملك بن عمرو العقدي. وعثمان بن عمر هو ابن: فارس العبدي. وسترد أحاديث أخر في هذا المعنى<sup>(1)</sup>.

الأعراب جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فآمن به، واتبعه. وفيه أن الأعراب جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فآمن به، واتبعه. وفيه أن الأعرابي قال للنبي – صلى الله عليه وسلم –: اتبعتك على أن أرمي هاهنا – وأشار إلى حلقه – بسهم، فأموت، فأدخل الجنة. فقال: (إنْ تَصْدُقُ الله يَصْدُقُك). فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به النبي – صلى الله عليه عليه وسلم – يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: (أهو هُو) ؟ قالوا: نعم. قال: (صَدق الله، فصد قصد قلى، ثم كفنه النبي – صلى الله عليه وسلم –، ثم قدمه، فصلى الله عليه وسلم – في جبة النبي – صلى الله عليه وسلم –، ثم قدمه، فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: (اللهم هذا عبدك، خوج مُهاجِراً

<sup>(</sup>١) المستدرك (١/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) تلخيص المستدرك (١/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر الأحاديث/ ١٧٦٨، ١٧٨٢، ١٧٨٩.

في سبيلك، فقُتلَ شهيداً، أنا شهيدٌ على ذلك).

هذا الحديث رواه: النسائي<sup>(۱)</sup> – واللفظ له – عن سويد بن نصر عن عبدالله<sup>(۲)</sup> ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۳)</sup> عن إسحاق بن إبراهيم<sup>(٤)</sup> عن عبدالرزاق<sup>(٥)</sup>، كلاهما عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمّار عن شداد به... وأورده الألباني في صحيح سنن النسائي<sup>(۱)</sup>، وقال: (صحيح) اه... وهو كما قال، وابن جريج اسمه: عبدالملك بن عبدالعزيز، صرح بالتحديث. وسويد – في الإسناد – هو: المروزي. وعكرمة هو: المخزومي، اسم جده: العاص. واسم ابن أبي عمّار: عبدالرحمن بن عبدالله المكي.

١٨٢٩ [٣٧] عن قرة بن إياس المزين – رضي الله عنه – أن رجلاً أتى

<sup>(</sup>۱) في (باب: الصلاة على الشهداء، من كتــاب: الجنــائز) ٤/ ٢٠-٦٠ ورقمــه/ ١٩٥٣، وهو في الكبرى (١/ ٦٣٤) ورقمه/ ٢٠٨٠. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٥/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن المبارك، روى حديثه – أيضاً-: الطحاوي في شرح المعـــاني (١/ ٥٠٥-٥٠٦) بسنده عن نعيم بن حماد عنه.

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٢٧١) ورقمه/ ٢٠١٨، ورواه من طريقه: المزي في تمذيبه (١٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٩٥-٥٩٦) بسنده عن إسحاق بن إبراهيم به... وسكت هو، والذهبي في التلخيص (٣/ ٥٩٥-٥٩٦) عنه.

<sup>(</sup>٥) والحديث في مصنفه (٥/ ٢٧٦) ورقمه/ ٩٥٩٧، ورواه: البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٥-١٦) بسنده عن أحمد بن يوسف السلمي عنه – أيضاً–. (٦) (٦/ ٤٠٠) ورقمه/ ١٨٤٥.

النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومعه ابن له، فقال له: (أَتُحبُّه) ؟ قال: أحبك الله كما أحبه. فمات، ففقده، فسأل عنه، فقال: (مَا يسوَّكَ أَنْ لاَ تَاتِي بَاباً منْ أبواب الجنَّة إلاَّ وجدتَهُ عندَهُ يسعَى يفتحُ لَك).

هذا الحديث رواه: أبو إياس معاوية بن قرة عن أبيه، ورواه عن أبي إياس: شعبة بن الحجاج، وحالد بن ميسرة الطّفاوي... فأما حديث شعبة فرواه: النسائي (1) وهذا لفظه و البزار (1) كلاهما عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، ورواه: الإمام أحمد (1) عن وكيع (1) ورواه (1) ورواه: الطبراني في الكبير (1) عن محمد بن محمد التمار عن عمرو بن مرزوق، وعن المقدام بن داود عن أسد بن موسى، خمستهم (يحيى، ووكيع، مرزوق، وعن راحمو، وأسد) عنه (1) به... وللإمام أحمد عن وكيع: (أما

<sup>(</sup>۱) في (كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة) ٤/ ٢٢– ٢٣ ورقمه/ ١٨٧٠، وهو في السنن الكبرى (١/ ٦١٣) ورقمه/ ١٩٩٧.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۲٤۲–۲٤۳) ورقمه/ ۳۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) (٢٤/ ٣٦١) ورقمه/ ١٥٥٩٥، وَ(٥/ ٣٤-٣٥)، بنحوه، مطولاً.

<sup>(</sup>٤) رواه من طريق وكيع - أيضاً-: ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٧/ ٢٠٩ ورقمه/ ٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٣٥)، قال: (فذكر مثله) اهـ.، يعني: مثل حديث وكيع.

<sup>(</sup>٦) (١٩/ ٢٦) ورقمه/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) والحديث عن شعبة رواه – أيضاً -: أبو داود الطيال مي في مسنده (٤/ ١٤٥) ورقمه/ ٧٥٠ ... ورواه من طريق شعبة -كذلك -: ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٥٤)، والدولابي في الكنى(١/ ١١٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٤)، وابن عبدالبر في التمهيد (١/ ٣٥٤)، والبيهتي في الشعب (٧/ ١٣٥) ورقمه / ٩٧٥٣، وفي الآداب (ص/ ٤٧٠)

تحب أن لا تأيي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك)، وقال البزار-عقبه-: (وهذا كلام لا نعلم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قرة ابن إياس) اهـ..

والحديث من طريق الإمام أحمد عن وكيع رواه: الحاكم في المستدرك (۱)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي في التلخيص (۲). ورواه من طريق وكيع - أيضاً—: ابن حبان في صحيحه (۱). وصححه ابن عبدالبر (۱). وذكره المنذري (۱) عن الإمام أحمد، وقال: (ورجاله رجال الصحيح) اه. وصححه الحافظ ابن حجر (۱) من طريق الإمام أحمد، والنسائي. ومحمد بن محمد التمار –أحد شيخي الطبراني - ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام (۱)، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وشيخه الآخر: المقدام ابن داود هو: المصري، ليس بثقة –وتقدم –، والحديث وارد من غير طريقهما. وأما حديث خالد بن ميسرة عن معاوية بن قرة فرواه: النسائي (۱)،

ورقمه/ ١٠٦٤، وغيرهم.

<sup>·(</sup>TAE/1)(1)

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٧/ ٢٠٩) ورقعه/ ٢٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب (٣/ ٧٩) رقم/ ١٦.

<sup>(</sup>٦) الفتح (٣/ ١٤٥)، وَ(١١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۷) حوادث (۲۸۱ - ۲۹ هــ) ص/ ۲۸۹.

<sup>(</sup>٨) في (باب: التعزية، من كتاب: الجنائز) ٤/ ١١٨ ورقمه/ ٢٠٨٨.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن يجيى بن عبدالباقي المصيصي، كلاهما عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه عنه<sup>(۱)</sup> به، بنحوه، مطولاً، وفيه: (يا فلان، أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك، أو لا تأبيّ غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه، يفتحه لك) ؟ قال: يا نبي الله، يسبقني إلى باب الجنة، فيفتحها لي لهو أحب إليّ. قال: (فذاك لك)... وهذا إسناد حسن فيه: هارون بن زيد<sup>(۱)</sup>، وحالد بن ميسرة<sup>(١)</sup>، وهما صدوقان: وحديثهما بما قبله: صحيح لغيره.

الله عليه وسلم - قال: حرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فمر عليه وسلم - في سفر، فمر الله وسلم - في سفر، فمر برحل يقرأ " قل يا أيها الكافرون"(°). قال: (أمّا هذا فقد بَرِئَ من الشّرك). قال: وإذا آخر يقرأ: " قل هو الله أحد"، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (هَا وجبت له الجنّة).

<sup>(</sup>١) (١٩/ ٣١) ورقمه/ ٦٦، مثله، أطول منه.

<sup>(</sup>٢) ورواه: البيهقي في الشعب (٧/ ١٣٥) ورقمه/ ٩٧٥٤ بسنده عن يونس بن محمد عن خالد بن ميسرة.

<sup>(</sup>۳) انظر: الجرح والتعديل (۹/ ۹۰) ت/ ۳۷۱، والمعجم المشتمل لابن عساكر (ص/ ۳۰۷) ت/ ۷۲۷۰.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكامل (٣/ ٢٠)، والكاشف (١/ ٣٦٩) ت/ ١٣٥٧، والتقريب (ص/ ٢٩٢) ت/ ١٦٩١.

<sup>(</sup>٥) يعني: السورة. ومثله ما سيأتي في قصة الرجل الآخر.

هذا الحديث يرويه جماعة عن مهاجر أبي الحسن... فرواه: الإمام أحمد (1) عن أبي النضر عن المسعودي عنه به، وهذا لفظه... والمسعودي هو: عبدالرحمن بن عبدالله، اختلط بأخرة، سمع منه أبو النضر - وهو: هاشم بن القاسم - بعد تغيره ( $^{(7)}$ ) فهذا الإسناد: ضعيف.

ورواه: الإمام أحمد(7) – أيضاً – عن أسود بن عامر عن شريك عن مهاجر به، بنحوه، وفيه: (أما هذا فقد غفر له)... وشريك هو: ابن عبدالله، ضعيف-وتقدم(3) –. والحديث من الإسنادين المتقدمين: حسن لغيره.

ورواه: الدارمي<sup>(°)</sup> عن أبي زيد سعيد بن الربيع عن شعبة عن مهاجر به، بنحوه، وفيه: وسمع رجلاً يقرأ " قل هو الله أحد"، قال: (غفر له)... وهو صحيح كمذا الإسناد ؛ شعبة هو: ابن الحجاج، وسعيد بن الربيع هو: الهروي، والحديث رواه — أيضاً—: النسائي في السنن الكبرى<sup>(۱)</sup> عن قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن مهاجر به، بنحوه... والحديث صحيح كمذا الإسناد، واسم أبي عوانة: الوضاح، وروى النسائي في السنن الكبرى<sup>(۱)</sup>، والمزي في تمذيب

<sup>(</sup>۱) (۲۷/ ۱۵۰) ورقمه/ ۱۹۹۰، وُ(۱۳۸ ۲٤۷) ورقمه/ ۲۳۱۹٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٨٨)، والكواكب (ص/ ٢٨٧، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) (٢٧/ ١٦٥) ورقمه/ ١٦٦١٧، وُ(٥٥/ ٢٤٧) ورقمه/ ٢٣١٩٤.

<sup>(</sup>٤) وانظر: مجمع الزوائد (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: في فضل " قل يا أيها الكافرون ") ٢/ ٥٥١ ورقمه/ ٣٤٣٤.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۷۷) ورقمه/ ۱۰۵٤۰.

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۱۷۷) ورقمه/ ۱۰۵۱.

الكمال (۱)، كلاهما من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي المصفى عن ابن أبي ليلى الأنصاري عن ابن مسعود - رضي الله عنه - نحوه.

وما ورد فيه في سورة الإخلاص تقدم نحوه في بعض الأحاديث، وستأتي أخرى (٢).

الرسول صلى الله عليه وسلم-: فوضع يده عليه، وقال: (اللَّهمَّ اغْفَرْ ذَنبَهُ، وطَهَرْ قَلْبَهُ، وحصِّنْ فَوْجَه).

هذا الحديث رواه عن أبي أمامة: سليم بن عامر الخبائري، والقاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن الدمشقى.

فأما حديث سليم بن عامر فرواه: الإمام أحمد  $^{(7)}$  واللفظ له - عن يزيد بن هارون، ورواه: الطبراني في الكبير  $^{(3)}$  عن أحمد بن عبدالوهاب بن بخدة الحوطي عن أبي المغيرة، وساقه  $^{(9)}$  - أيضاً - عن أبي زيد أحمد بن يزيد

<sup>(1)(37/ 197-497).</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر الأحاديث/ ۱۷۱۰، ۱۸۲۷، ۱۸۳۰، ۱۸۶۵، ۱۸۵۷. وانظـــر/ ۱۷٤۲، ۱۸۶۷، ۱۸۶۷، وانظـــر/ ۱۷٤۲، ۱۸۶۷، ۱۸۶۷، ۱۸۶۷،

<sup>(</sup>T) (0\ F07-Y0Y).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ١٦٢ –١٦٣) ورقمه/ ٧٦٧٩، وهو في مسند الشاميين (٢/ ١٣٩) ورقمه/ ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٥) الموضع المتقدم نفسه.

الحوطي عن أبي اليمان الحكم بن نافع، ثلاثتهم (يزيد، وأبو المغيرة، وأبو الميمان) عن حريز بن عثمان عنه به... وللطبراني: (اللهم كفر ذبه). والحديث صحيح بهذا الإسناد<sup>(۱)</sup>. وأحمد بن عبدالوهاب – أحد شيخي الطبراني – وهو صدوق، وأبو زيد – شيخه الآخر – هو: أحمد بن عبدالرحيم بن يزيد، لا أعرف حاله—وتقدم—، وقد توبعا. وحريز بن عثمان هو: الرحبي.

وأما حديث القاسم بن عبدالرحمن فرواه: الطبراني في الكبير (Y) عن أحمد ابن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي عن محمد بن عائذ عن الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عنه به، بمثل حديثه المتقدم... وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم إلا أن شيخ الطبراني كان يتلقن، وله مناكير — وتقدم —. وحديثه هذا: حسن لغيره بطريق سليم بن عامر — والله تعالى أعلم —.

الله عنه - قال: حججنا مع رسول الله عنه - قال: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع... فذكر قصة لرجلين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فيها: فقال أحدهما: استغفر لي، يا رسول الله. فَاسْتَغْفَرَ لَه.

هذا الحديث يرويه: يعلى بن عطاء العامري القرشي عن حابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه، ويرويه عن يعلى جماعة.

<sup>(</sup>١) وانظر: مجمع الزوائد (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) (٨/ ١٨٣) ورقمه/ ٥٧٥٩، وهو في مسند الشاميين (٢/ ٣٧٣) ورقمه/ ١٥٢٣.

فرواه: الإمام أحمد (١) وهذا مختصر من لفظه عن بهز عن أبي عوانة (٢)، ورواه (٣) مرة عن يزيد بن هارون (٤) عن هشام بن حسان و شعبة و شريك، ورواه - أيضاً -: الطبراني في معاجمه الثلاثة (٥) عن أبي الدرداء عبدالله بن محمد ابن الأشعث الأنطرطوسي عن إبراهيم بن محمد بن عبيدة عن أبيه عن الجراح ابن مليح عن إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع، ثم ساقه عن أسلم بن سهل الواسطي عن محمد بن أبان عن الحكم بن فصيل (١)، ستتهم عنه به... وللإمام أحمد عن يزيد بن هارون: فقال أحدهما: يا رسول الله، استغفر لي. قال: (غفر الله لك). وللطبراني في الثلاثة: (اللهم اغفو له). قال الطبراني في الصغير: (لم يروه عن غيلان إلا ابن ذي حماية) اه...

وإسنادا الإمام أحمد إسنادان صحيحان ؛ لأن جابر بن يزيد بن الأسود ثقة — على المختار — (٢). وشريك — في أحدهما — هو: ابن عبدالله، ضعيف،

<sup>(</sup>۱) (۲۹/ ۲۱-۲۲) ورقمه/ ۱۷٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (٣/ ١٣٥) ورقمه/ ١٤٦٣ عن خالد بن يوسف عن أبي عوانة – أيضاً–.

<sup>(</sup>٣) (٢٩/ ٢٣) ورقمه/ ١٧٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) ورواه من طريق يزيد – كذلك-: الدارقطني في سننه (١/ ١٣٤) ورقمه/ ٢.

<sup>(</sup>٥) الكبير (٢٢/ ٢٣٥) ورقمه/ ٦١٦، والأوسط (٥/ ٢٠٢–٢٠٣) ورقمه/ ٣٤٩٥، والصغير (١/ ٢٣٢)، ورقمه/ ٩٤.

<sup>(</sup>٦) بفتح الفاء، وكسر الصاد المهملة. - الإكمال (٧/ ٦٦). ووقع في المعجم: بالضاد المعجمة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انظر: الثقات لابن حبان (٤/ ١٠٢)، وتمذيب الكمال (٤/ ٢٥٥) ت/ ٨٧٨،

وقد تابعة جماعة من الثقات. و هز هو: ابن أسد. واسم أبي عوانة: الوضاح. وشعبة هو: ابن الحجاج. وفي الإسناد الأول للطبراني شيخه، ترجم له السمعاني (۱) والحموي (۲)، والذهبي (۳)، ولم يذكروا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وإبراهيم بن محمد، وأبوه لم أقف على ترجمة لأي منهما. والجراح بن مليح هو: الرؤاسي، ضعيف. وشيخه إبراهيم بن عبدالحميد، ترجم له البخاري في تأريخه الكبير (۱)، وأورد له حديثاً غير هذا، وقال: (وإنما يعرف هذا عن أبي مالك الأشعري). وذكره ابن حبان في الثقات (۱۰)، ولم يتابع فيما أعلم. وشيخه غيلان بن جامع هو: المحاربي. وفي إسناده الآخر: الحكم بن فصيل هو: الواسطي، ضعيف (۱). والراوي عنه محمد بن أبان هو: ابن عمران الواسطي، وأسلم بن سهل هو المعروف ببحشل... وهذان الإسنادان حسنان لغيرهما.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧)، وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبير، والأوسط، وفاته عزوه إليه في الصغير، وإلى الإمام أحمد، ثم قال:

والكاشف (١/ ٢٨٨) ت/ ٧٣٨، والتقريب (ص/ ١٩٢) ت/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>١) الأنساب (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) تأريخ الإسلام (حوادث: ٢٨١-٢٩٠هـ) ص/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٠٣ - ٥٠٣) ت/ ٩٦٧.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ١٦)، وانظر: الجرح والتعديل (٢/ ١١٣) ت/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الميزان (٢/ ١٠١) ت/ ٢١٩٥.

<sup>.(</sup>YAT /A)(Y)

(وإسناده حسن) اه...، يعنى: إسناد أبي الدرداء الأنطرطوسي، وعلمت ما فيه.

الله عليه وسلم-مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أحد عليه فيه إلا الله عليه وسلم-مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أحد عليه فيه إلا ابنة مخاض<sup>(۱)</sup>. فقال: ذاك مالا لبن فيه، ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال له: (ذاك الذي عَليك، فإنْ تطوّعْت بخير آجرك الله، وقبلناه منك). قال: فأمر رسول الله حليه وسلم-بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.

هذا الحديث رواه: أبو داود ( $^{(7)}$  – وهذا مختصر من لفظه – عن محمد بن منصور، ورواه: الإمام أحمد ( $^{(7)}$ )، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبيّ به... والحديث سكت عنه أبو داود، وهو حديث حسن؛ لأن فيه ابن إسحاق، واسمه: محمد، وهو

في السنن الكبرى (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>١) ابنة مخاض من النوق إذا دخلت في الحول الثاني-والمخاض: النوق الحوامل-؛ سميت بذلك لأن أمها تكون مخاضاً عند ذلك، أو لاحقة به، وإن لم تكن حاملا. -انظر: المحمسوع المغيث(ومن باب: الميم مع الخاء)٣/ ١٩٠-١٩١.

 <sup>(</sup>۲) في (كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة) ۲/ ۲٤۰ - ۲٤۱ ورقمه/ ۱۰۸۳.
 (۳) (۵/ ۱٤۲). ورواه من طريقه: الحاكم في المستدرك (۱/ ۳۹۹-٤٠)، والبيهقى

صدوق إذا صرح بالتحديث-كما تقدم-، وقد صرح به.

وصححه: ابن خزيمة (١)، والحاكم (٢)، وأقرّه الذهبي في التلخيص (٣)، وحسنه الألباني (١) –أيضاً –.

الله عنهما - أن حباس - رضي الله عنهما - أن رجلين اختصما إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - الطالب البيّنة، فلم تكن له بيّنة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (بلّي، قلا فعَلْت، ولكنْ قدْ غُفرَ لكَ بإخلاص قَوْل: لا إله إلا الله).

هذا الحديث رواه: عطاء بن السائب الكوفي، واختلف عنه.

فرواه: أبو داود (°) -واللفظ له- عن موسى بن إسماعيل، ورواه: الإمام

وقال أبو داود عقب الحديث: (يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة)اهـ. والتوبة من مثل اليمين الواردة في الحديث لازمة. وما أثبته النبي-صلى الله عليه وسلم- من أن كلمة الإخلاص كفارة للحالف المذكور في الحديث محمول على الخــصوصية.

<sup>(</sup>۱) رواه في صحيحه (2 / 2) برقم / 2777 عن إسحاق بن منصور عن يعقوب بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) تقدمت الحوالة عليه في المستدرك.

<sup>.(</sup>٤٠٠/١)(٣)

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٩٨) رقم/ ١٤٠١.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: الإيمان والنذور، باب: فيمن يحلف كاذباً متعمداً) ٣/ ٨٣٥ ورقمــه/ ٣٢٧-ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٧)-.

أحمد (١) عن عفان، وعن (٢) حسن بن موسى، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة (٣)، ورواه: الإمام أحمد (٤) — أيضاً — عن أسود بن عامر، وعن (٥) هاشم بن القاسم، كلاهما عن شريك، كلاهما (حماد بن سلمة، وشريك) عنه عن أبي يحيى عن ابن عباس... واسم أبي يحيى: زياد المكي الأعرج.

وهكذا رواه: النسائي في السنن الكبرى (٢) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة عن وكيع عن سفيان (يعني: الثوري)، وعن (٢) هناد بن السري عن أبي

وليس في الحديث حجة لمن يحلف على حقوق الناس ظلماً معتمداً على إخلاصه؛ لأن ما ثبت فيه محمول على الخصوصية - كما سلف -. وروى البخري (١١/ ٥٦٤) ورقمه/ ٦٦٥ عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس). وروى مسلم (١/ ١٢٢) ورقمه / ١٣٧ من حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة). فقال له رحل: وإن كان شيئاً يسيراً، يا رسول الله ؟ قال: (وإن قضيبا من أراك).

(۱) (٤/ ١٣٤) ورقمه/ ۲۲۸۰ – ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهيسة (۲/ ٧٦٥) ورقمه/ ١٢٧٥ –.

(۲) (٤/ ۲۷۱) ورقمه/ ۲۹۱۳، وُ(۹/ ۲۷۷–۲۷۸) ورقمه/ ۳۷۹، وُ(۹/ ۲۷۸) ورقمه/ ۵۳۸۰.

(٣) ورواه من طريق حماد-أيضاً-: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ٧٧) ورقمه/ ٨٩.

(٤) (٤/ ٤٣٠) ورقمه/ ٢٦٩٥، بنحوه، ومعناه.

(٥) (٥/ ١١٣) ورقمه/ ٢٩٥٦، بنحوه.

(٦) (٣/ ٤٨٩) ورقمه/ ٢٠٠٦.

(٧) (٣/ ٤٨٣) ورقمه/ ٢٠٠٧، بنحوه.

الأحوص (هو: سلام بن سليم)، والحاكم في المستدرك<sup>(١)</sup> بسنده عن مسدد عن عبدالوارث (وهو: ابن سعيد)، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب. وجاء الحديث عن حماد بن سلمة من وجه آخر-سيأتي-.

ورواه-أيضاً -: الإمام أحمد ( $^{(1)}$ ) ورواه: البزار ( $^{(7)}$ ) عن أحمد بن عبدالله بن الحسين بن كردي  $^{(4)}$ ) كلاهما عن محمد بن جعفر  $^{(9)}$ ) ورواه: البزار  $^{(1)}$  عن يحيى بن حبيب بن عربي، ورواه: الطبراني في الكبير  $^{(4)}$  عن علي بن عبدالعزيز عن عبدالله بن عبدالوهاب الحجبي، كلاهما (يحيى، وعبدالله) عن خالد بن الحارث  $^{(A)}$ ) كلاهما (محمد بن جعفر، وخالد بن الحارث) عن شعبة  $^{(4)}$ ) عنه عن أبي البختري عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبدالله بن الزبير: أن رجلين أبي البختري عن عبيدة بن عمرو السلماني عن عبدالله بن الزبير: أن رجلين

<sup>(</sup>١) (٤/ ٩٥-٩٦)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)اهـــ، ووافقـــه الذهبي في التلخيص(٤/ ٩٦)... والإسناد حسن – كما سيأتي-.

<sup>(</sup>٢) (٢٦/ ٢٦) ورقمه/ ١٦١٠١، بنحوه، مختصراً.

<sup>(</sup>٣) (٦/ ١٣٥–١٣٦) ورقمه/ ٢١٧٨، قال: (بنحوه)، و لم يسق لفظه.

<sup>(</sup>٤) قال محقق مسند البزار: (هكذا في المسند... وهو يتكرر، والصواب أنه: أحمد بــن عبدالله بن الحكم يُعرف بابن الكردي، أبو الحسين البصري).

<sup>(</sup>٥) ورواه من طريق ابن جعفر - أيضاً-: النسائي في الـــسنن الكـــبرى (٣/ ٤٨٩) ورقمه/ ٦٠٠٥.

<sup>(</sup>٦) (٦/ ١٣٥) ورقمه/ ٢١٧٧.

<sup>(</sup>۷) (۱۳/ ۱۱۷) ورقمه/ ۲۸۷.

<sup>(</sup>٨) ورواه من طريق خالد بن الحارث – أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد (١/ ٤١٦– ٤١٧) ورقمه/ ٥٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٧).

<sup>(</sup>٩) ومن طريق شعبة رواه - أيضاً-: أبو نعيم في ذكر أحبار أصبهان (٢/ ٢٣٨).

تداعيا عند رسول الله — صلى الله عليه وسلم-، فحلف المدّعى عليه بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد غفر لك بإخلاصك). وهكذا رواه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱) بسنده عن معاذ بن معاذ عن شعبة. وعطاء بن السائب صدوق، لكنه اختلط بأخرة، ذكر الذهبي (۲) حديثه هذا فيما أنكره عليه... حدّث به: حماد بن سلمة، وسفيان الثوري، وشريك (وهو: ابن عبدالله)، وأبو الأحوص، وعبدالوارث، وجرير بن عبدالحميد (۲)، كلهم عنه عن أبي يجيى زياد عن ابن عباس. وحماد (٤)، وسفيان (٥) سمعا منه قبل الاختلاط.

وحدّث به: شعبة عنه عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير، قال البزار (۱): (وهذا الحديث لم يتابع شعبة على روايته هذه عن عطاء بن السائب أحد...)، ثم ذكر مخالفة حماد، وجرير له، وقال: (لم يرو عبيدة عن ابن الزبير حديثاً غير هذا الحديث من وجه صحيح)، ثم قال: (وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: نسخت هذا الحديث من كتاب غندر عن شعبة عن عطاء عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه عليه عن أبي البختري عن عبيدة عن ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) (۱/ ٤١٧) ورقمه/ ۸۷ه.

<sup>(</sup>٢) الميزان (٣/ ٢٩٩-٤٧٠) ت/ ٢٤١٥.

<sup>(</sup>٣) ذكر روايته: البزار (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٧٣)، والكواكب النيرات (ص/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدرين المتقدمين (٤/ ٣٧٢)، و (ص/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) عقب حديثه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة-وتقدم-.

وسلم-، ولم أسمعه منه) اه... وشعبة ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط (۱)... ولا يبعد أن عطاء بن السائب كان يخلّط في إسناد الحديث، قال البزار (۲): (ولا أحسب أتى هذا الاختلاف إلا من عطاء بن السائب الأنه كان اضطرب في حديثه) اه.... والأشبه: حديث الجماعة عنه، وسنده حسن، قال النسائي – عقب حديث الثوري عن عطاء عن أبي يجيى عن ابن عباس -: (هذا الصواب. ولا أعلم أحداً تابع شعبة على قوله) اه... وقال البيهقي (۱۳) – عقب حديث شعبة -: (وهذا وهم من شعبة، والصواب: رواية الجماعة. وعبيدة مات قبل ابن الزبير – فيما زعم أهل التواريخ بتسع سنين، فتبعد روايته عنه – والله أعلم –) اه...

وأما الوجه الآخر في الحديث عن حماد بن سلمة، فرواه: الإمام أحمد (أ) واللفظ له-، ورواه: أبو يعلى (أ) عن أبي خيثمة، كلاهما (الإمام أحمد، وأبو خيثمة) عن عفان عنه عن ثابت عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: (فعلت كذا، وكذا) ؟ قال، لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت! قال: فقال له جبريل-عليه السلام-: (قد فعل، ولكن قد غفر له بقوله: لا إله إلا الله)... قال حماد: لم يسمع

<sup>(</sup>١) انظر: فتح المغيث (٤/ ٣٧٢)، والكواكب (ص/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) عقب حديث محمد بن جعفر-أيضاً-.

<sup>(</sup>۳) السنن الكبرى (۱۰/ ۳۷).

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٦٣ – ٢٦٤) ورقمه/ ٢٦١٥.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٥٥-٥٦) ورقمه/ ١٩٠٥.

هذا من ابن عمر، بينهما رجل — يعني: ثابتاً - ؛ فالإسناد: منقطع (۱)، ويحتمل أن القصة أخرى. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وقال — وقد عزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى -: (ورجالهما رجال الصحيح) اه...

وهكذا رواه: عبد بن حميد<sup>(٣)</sup> عن ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم، والطحاوي في شرح معاني الآثار<sup>(١)</sup> بسنده عن موسى بن إسماعيل، كلاهما (يحيى، وموسى) عن حماد بن سلمة.

وخالف: الحارثُ بن عبيد الإيادي حماد بن سلمة، فرواه أبو يعلى (٥) عن أبي الربيع عنه (١) عن ثابت عن أنس به، بنحو حديث ابن عمر... قال البيهقي (٧): (وليس بالقوي)، يعني: هذا الحديث، من هذا الوجه. وقال ابن

<sup>(</sup>١) وانظر: المطالب العالية (٨/ ٢٧٧) رقمه/ ٣٧٤٦.

<sup>.(</sup>AT /1·)(Y).

<sup>(</sup>٣) المنتخب (ص/ ۲۷۰) رقم/ ۸۵۷.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٩٦) ورقمه/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) (٦/ ١٠٤ - ١٠٥) ورقمه/ ٣٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) ورواه: العقيلي في الضعفاء (١/ ٢١٣)، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٤٠٥ ورقمه/ ١٣٧٦) كلاهما عن مسلم بن إبراهيم، ورواه: مسدد في مسنده (كما في: المطالب العالية ٨/ ٢٧٦ ورقمه/ ٣٧٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٧) بـسنده عن مالك بن إسماعيل، ثلاثتهم عن الحارث به... قال العقيلي: (لا يتابع عليه) اهـ.، يعـني: الحارث، ثم قال: (وهذا المتن يروى بغير هذا الإسناد، بإسناد صالح، أصح من هذا) اهـ.. وعن مسلم بن إبراهيم ذكره الذهبي في الميزان (١/ ٤٣٨) ت/ ١٦٣٢.

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى (١٠/ ٣٧).

حجر (۱): (وأخرجه البزار من هذا الوجه، وأشار إلى تفرد الحارث بن عبيد به) اهـ، والحارث ليس بالقوي، له أوهام، ومناكير (۲)، وحديث حماد بن سلمة عن ثابت أشبه من حديثه (۳). وأبو الربيع — في إسناد أبي يعلى — هو: سليمان بن داود.

وروى البيهقي في السنن الكبرى<sup>(3)</sup> بسنده عن الحسن البصري: أن رحلاً فقد ناقة له، وادعاها على رحل. فأتى به النبي — صلى الله عليه وسلم-، فقال: هذا أحذ ناقتي. فقال: لا، والله الذي لا إله إلا هو ما أخذها. فقال: (قد أخذها، ردها عليه)، فردها عليه، فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم-: (قد غفر الله لك بإخلاصك)... قال البيهقي: (هذا منقطع)، وكان قد قال: (وروي من وجه آخر مرسلاً).

ملى الله عليه وسلم-رجلاً على الصدقة... فذكر قصة فيها: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-رجلاً على الصدقة... فذكر قصة فيها: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال-يعني رجلاً لم يسم، بعث بصدقته ناقة كوماء(٥)-:

<sup>(</sup>١) المطالب العالية (٨/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: المجروحين (۱/ ۲۲٤)، وتمذيب الكمال (٥/ ٢٥٨) ت/ ١٠٢٩، التقريب (ص/ ۲۱۲) ت/ ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) وانظر: مجمع الزوائد (١٠/ ٨٣).

<sup>(</sup>۲۷ /۱۰) (٤)

<sup>(</sup>٥) أي: مشرفة السنام، عاليته. قاله ابن الأثير في النهاية (باب: الكاف مع المهم)٤/

(بَارِكَ اللهُ فِيْه، وَفِي إبله).

هذا طرف من حدیث رواه: الطبرانی فی الکبیر<sup>(۱)</sup> عن علی بن عبدالعزیز عن أبی حذیفة عن سفیان عن عاصم بن کلیب عن أبیه عن وائل به، فی حدیث... وأبو حذیفة اسمه: موسی بن مسعود النهدی، روی هذا عن سفیان الثوری، وأبو حذیفة یهم، ویخطئ لاسیما عن سفیان –وتقدم مینفرد به عنه.

تابعه اثنان، فرواه: النسائي في سننه الكبرى (٢) عن هارون بن زيد بن يزيد عن أبيه، ورواه: الحاكم في المستدرك (٢) بسنده عن أبي عاصم، كلاهما عن سفيان به. وإسناد النسائي حسن ؛ فيه: هارون بن زيد، وعاصم بن كليب، وأبوه ولا بأس بهم—وتقدموا—. وهارون بن زيد هو: المعروف هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء. وقال الحاكم—عقب حديثه—: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه) اهه، ووافقه الذهبي في التلخيص (١). وَأَحمد ابن يونس الضبي، وكليب بن شهاب (٥) لم يرو لهما الشيخان، وإسناده حسن فحسب. والحديث صححه—أيضاً—: ابن حزم في المحلى (١)، والصواب ما فحسب. والحديث صححه—أيضاً—: ابن حزم في المحلى (١)، والصواب ما

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۶۰–۲۱) ورقمه/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۵–۱۰) ورقمه/ ۲۲۳۸.

<sup>.(</sup>٤٠٠/١)(٣)

<sup>.(</sup>٤٠٠/١)(٤)

<sup>(</sup>٥) انظر: ما رقم له به ابن حجر في التقريب (ص/ ٨١٣) ت/ ٥٦٩٦.

<sup>(</sup>r) (r/ xr).

تقدم.

الله عنه-: أن رجلاً المجلي-رضي الله عنه-: أن رجلاً جاء، فدخل في الإسلام، فكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يعلمه الإسلام، وهو في مسيره، فدخل خف بعيره في حجر يربوع، فوقصه بعيره (١)، فمات. فأتى عليه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (عَمِلَ قَليلاً، وأَجرَ كَثيرًا).

هذا الحديث رواه: عمرو بن مرة الجملي، وأبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي، وأبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية، أربعتهم عن زاذان الكندي أبي عمر عن حرير.

فأما حديث عمرو بن مرة فرواه: الإمام أحمد (٢) -واللفظ له-عن عفان، ورواه: الطبراني في الكبير (٢) عن علي بن عبدالعزيز عن حجاج بن المنهال، كلاهما عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عنه به، أطول من هذا... وهذا إسناد رجاله ثقات عدا زاذان الكندي فإنه صدوق، وعدا الحجاج بن أرطاة ؛ فإنه ضعيف، ومدلس لم يصرح بالتحديث -وتقدما -. وعفان - شيخ الإمام أحمد - هو الصفار.

وهكذا روى حماد بن سلمة الحديث عن حجاج... ورواه عبدالواحد

<sup>(</sup>١) الوقص: كسر العنق. قاله ابن الأثير في النهاية(باب: الواو مع القاف)٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) (۳۱/ ۴۹۲) ورقمه/ ۱۹۱۵.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٢٠) ورقمه/ ٢٣٣٠.

عن حجاج عن عثمان البحلي عن زاذان به، رواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup> عن عفان عن عبدالواحد، ولم يسق لفظه، قال: (فذكر الحديث). وعثمان هو: ابن عمير، أبو اليقظان، ضعيف، واختلط، ولم يتميز حديثه. وهو مدلس-أيضاً ولم يصرح بالتحديث من هذا الوجه عنه. وعبدالواحد هو: ابن زياد البصري... فهاتان طريقان مدارهما على الحجاج بن أرطاة – وعلمت حاله –.

ورواه: الطبراني في الكبير<sup>(۱)</sup> عن علان بن عبدالصمد — ماغمة — عن عمد بن عمر الهياجي عن عبيدالله بن موسى<sup>(۱)</sup> عن ثابت بن سعيد عن أبي حمزة الثمالي عن أبي اليقظان — أيضاً — عن زاذان به، بنحوه... وهذا إسناد ضعيف—كذلك—؛ لأن فيه أبو اليقظان—وتقدم بيان حاله—، ولم يصرح بالتحديث. وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو رافضي ضعيف—وتقدم—. وعلان— شيخ الطبراني—هو: على بن عبدالصمد الطيالسي، ومحمد بن عمر هو: الكوفي. وعبيد الله بن موسى هو: أبو محمد العبسي، هكذا روى الحديث عن الي حمزة الثمالي... ورواه عبدالحميد بن أبي جعفر الفراء عن أبي حمزة ثابت

<sup>(</sup>۱) (۳۱/ ٤٩٧) ورقمه/ ١٩١٥.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۳۱۹–۳۲۰) ورقمه/ ۲۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) ورواه: المروزي في تعظيم قدر الصلاة (ص/ ٤١٢–٤١٣) ورقمــه/ ٤٠٦ عــن يوسف بن موسى القطان، ورواه: البيهقي في الشعب (٤/ ٥٣–٥٤) ورقمه/ ٤٣١٨ بسنده عن سهل بن عمار، كلاهما عن عبيد الله بن موسى.

الثمالي عن زاذان به، بنحوه... لم يذكر: أبا اليقظان. رواه: الإمام أحمد (۱) عن أسود بن عامر عن عبدالحميد. وعبدالحميد هذا لا أعلم أحداً وثقه إلا ابن حبان وتقدم ... فهذه طريق للحديث، يرويها أبو حمزة تارة عن أبي اليقظان عن زاذان، ويرويها تارة عن زاذان، دون واسطة.

والحدث رواه-أيضاً-: الإمام أحمد (٢) عن إسحاق بن يوسف عن أبي جناب عن زاذان به، مطولاً... وفيه: فوثب إليه عمار بن ياسر، وحذيفة، فأقعداه، فقالا: يا رسول الله، قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله عن فأقعداه، فقالا: يا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (أما رأيتم إعراضي عن الرجل؛ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة)، ثم قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (هذا والله من الذين قال الله-عز وجل-: ﴿الذين آمنُوا وَلَمْ مُهُدُونَ ﴾ (٢) ... وأورده الهيثمي في بجمع الزوائد (أ)، وقال: (وفي إسناده: أبو جناب، وهو مدلس، وقد عنعنه-والله أعلم-) اهـ.. وأبو جناب ضعيف، ضعفه أهل العلم لكثرة تدليسه-وتقدم-، وتفرد بألفاظ منكرة في الحديث، لم يتابع على شيء منها. وقوله في الحديث وأبي حمل قليلاً، وأجر كثيراً) حسن لغيره بمجموع طريقي حجاج بن أرطأة، وأبي حمزة الثمالي-المتقدمتين-والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۳۱/ ۱۹) ورقمه/ ۱۹۱۷۷.

<sup>(</sup>۲) (۳۱/ ۲۱۰-۱۹۱۷) ورقمه/ ۱۹۱۷۲.

<sup>(</sup>٣) الآية: (٨٢)، من سورة: الأنعام.

<sup>(3)(1/13-73).</sup> 

ا ۱۸٤١ - [٤٩] عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-، وقد ذكر قصة رجل أسود، مملوك، صلى عليه النبي-صلى الله عليه وسلم-ينميه: (كادَتْ الملائكةُ أَنْ تحولَ بَيني، وَبِينَهُ ؛ منْ كثرة مَا صَلُّوا عَلَيْه).

هذا حديث رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(1)</sup> عن أحمد عن محمد بن عبدالله ابن عبيد بن عقيل المقرئ عن الحسن بن كثير بن فائد عن أبيه عن ثابت البناني عن أنس به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا كثير بن مرة ابن فائد، تفرد به ابنه) اه... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۲)</sup>، وعزاه إليه، ثم قال: (وإسناده حيد) اه... وفي الإسناد: كثير بن فائد، ذكر المزي<sup>(۱)</sup> في الرواة عنه: ابنه الحسن، وأبا عاصم النبيل. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(3)</sup> لوتفرد كهذا، فيما أعلم-، وهو لا يكفيه لمعرفة حاله. وقال ابن حجر<sup>(6)</sup>: (مقبول)-يعني: إذا توبع. وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا عن ثابت البناني عن أنس بن مالك. وابنه الحسن لم أقف على ترجمة له.

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۳۰۸–۳۰۹) ورقمه/ ۱۵۳۷.

<sup>(1)(1) [77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) تمذيب الكمال (٢٤/ ١٤٤) ت/ ١٩٥١.

<sup>.(</sup>٢0/9)(٤)

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ٨٠٩) ت/ ٥٦٥٥.

والحديث رواه-أيضاً-: الخلال في جامعه (۱) عن يحيى عن عبدالوهاب عن هشام بن حسان عن عبدالله بن عبدالرحمن عن أبي شميلة-رضي الله عنه-به، بنحوه... والحديث حسن بهذا الإسناد ؛ يحيى هو: ابن أبي طالب البغدادي، محله الصدق (۲). وعبدالوهاب-شيخه-هو: ابن عطاء الخفاف، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث.

الله عنه أبي أمية المخزومي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: (اسْتَغفرِ الله، وتُبْ إِلَيْه). فقال: أستغفر الله، وأتوب إليه. فقال: (اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْه) - ثلاثاً -.

هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أبي المنذر — مولى: أبي ذر — عن أبي أمية، ورواه عن حماد بن سلمة جماعة... فرواه: أبو داود(7)—وهذا من لفظه—عن موسى بن إسماعيل(3)، ورواه: النسائي(9) عن سويد بن نصر عن عبدالله بن المبارك(1)، ورواه: ابن

<sup>(</sup>١) عزاه إليه ابن قدامة في المغني (٣/ ٣٥٧، ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) في (كتاب: الحدود، باب: في التلقين في الحد) ٤/ ٤٢ ٥-١٤٥ ورقمه/ ٤٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: البخاري في الكنى (ص/ ٣) ت/ ٢ معلقاً عن موسى.

<sup>(</sup>٥) في (كتاب: قطع السارق، باب: تلقين السارق) ٨/ ٦٧-٦٨ ورقمه/ ٤٨٧٧.

<sup>(</sup>٦) ورواه من طريق عبدالله – كذلك-: الدولابي في الكنى (١/ ١٤).

ماجة (۱) عن هشام بن عمار عن سعید بن یجی، ورواه: الدارمی (۲)، ورواه: الطبرانی فی الکبیر (۳) عن علی بن عبدالعزیز، کلاهما عن حجاج بن المنهال (۱)، وساقه الطبرانی – أیضاً – عن المقدام بن داود عن أسد بن موسی، خمستهم عن حماد بن سلمة (۱) به... ولیس للنسائی تکرار فیه، وهو مکرر مرتبن فی حدیثی ابن ماجه، والدارمی، وقال أبو داود – عقبه – : (رواه: عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبدالله، قال: عن أبي أمية – رجل من الأنصار – عن النبی – صلی الله علیه و سلم –) اه ...

ورواه: الدولابي في الأسماء والكنى (١) بسنده عن عبدالله بن يزيد المقرئ، والبيهقي في السنن الكبرى (٧) بسنده عن ابن رجاء، كلاهما عن همام بن يحيى عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أبي المنذر -وللبيهقي: عن ابن المنذر البزار، وهو تحريف عن أبي أمية -رجل من الأنصار -... فذكراه. ورواه:

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الحدود، باب: المعترف بالسرقة) ٢/ ٨٦٦ ورقمه/ ٢٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) في (باب: تلقين السارق، من كتاب: الحدود) ٢/ ٢٢٨ ورقمه/ ٢٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ٢٢) ورقمه/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٤) ومن طريق حجاج رواه - أيضاً - أبو نعيم في الموضع المتقدم من المعرفة.

<sup>(</sup>٥) ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (٢/ ٥١) ورقمه/ ٧٣١ عن هدبة بــن خالـــد، ورواه: الطحاوي في شرح المعاني (٣/ ١٦٨-١٦٩) بسنده عن إبراهيم بن الحجاج ومحمد ابن عون الزبيري، ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٨٢٩-٢٨٣) ورقمـــه/ ٦٦٨٤ عــن الطبراني عن المقدام بن داود عن أسد بن موسى، كلهم عن حماد به.

<sup>(1)(1/71-31).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A\ FYY).

البخاري تعليقاً في الكنى (۱) من حديث همام-وفيه: عن أبي المنذر البراد-. وتقدم في حديث حماد عن إسحاق أن أبا أمية مخزومي، وهي نسبة إلى قبيلتين ليستا من الأنصار (۲)، فلعله نسب إليهم لسبب والله تعالى أعلم-. وأبو المنذر وراوي الحديث عن أبي أمية -لم يذكر المزي (۱) في الرواة عنه غير إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة. وقال الذهبي (۱): (لا يعرف). وقال ابن حجر (۱): (مقبول) - يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه -، ولا أعلم أحداً تابعه على حديثه هذا، أورده الألباني في أكثر من كتاب من كتبه (۱)، وضعفه. وأورده ابن حجر في بلوغ المرام (۲)، وقال: (ورجاله من كتبه (۱)) المنظفة على المنظم أحداً المنظم أورده الله المنظم أورده أورده أورده المنظم أورده أو

وروى يزيد بن عبدالله بن خصيفة عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة نحوه، واختلف عنه... فرواه: الطحاوي في شرح معاني الآثار<sup>(٨)</sup>،

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۳) ت/ ۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأنساب (٥/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) تمذيب الكمال (٣٤/ ٣٤١) ت/ ٧٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) الميزان (٦/ ٢٥١) ت/ ١٠٦٣٨.

<sup>(</sup>٥) التقريب (ص/ ١٢١٠) ت/ ٨٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ضعيف سنن أبي داود (ص/ ٤٣٥) رقم/ ٩٤٣، وضعيف سنن ابن ماجـــه (ص/ ٢٦٠) رقم/ ٥٦٥، والإرواء (٨/ ٧٨–٧٩) رقم/ ٢٤٢٦.

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٤١٢) ورقمه/ ٦٠.

<sup>·(17</sup>x /T)(x)

والحاكم في المستدرك<sup>(۱)</sup>، والبيهقي في السنن الكبرى<sup>(۲)</sup>، ثلاثتهم من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عنه به موصولاً... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهد، وسكت الذهبي في التلخيص عنه. وقال ابن المنذر<sup>(۳)</sup>: (في إسناده مقال).

ورواه: الطحاوي<sup>(١)</sup> بسنده عن ابن إسحاق، وَعن ابن جريج، وعن سفيان، ثلاثتهم عنه به، مرسلاً، وهذا أشبه لأن رواته أكثر، وأحفظ<sup>(٥)</sup>. والحديث حسن لغيره من وجهيه إذا كانت القصة واحدة-والله أعلم-.

النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعنده أصحابه، فأطافت بمم، فلم تجد مكاناً، النبي - صلى الله عليه وسلم-، وعنده أصحابه، فأطافت بمم، فلم تجد مكاناً، ففطن لها رحل، فقام، وحلست... في حديث فيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للرجل: (أَفْرَحْمَتُهَا رَحْمَكَ اللهُ) ؟

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في الكبير (١) عن بكر بن مقبل البصري عن عبدالله بن إسحاق الواسطي الناقد عن يزيد بن هارون (٧) عن

<sup>·(</sup>TA1/E)(1)

<sup>(</sup>Y) (A OYY-FYY).

<sup>(</sup>٣) كما في: منار السبيل (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٤) شرح المعاني (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) وانظر: إرواء الغليل (٨/ ٨٣) رقم/ ٢٤٣١.

<sup>(</sup>٢) (٦/ ١٦١) ورقعه / ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) الحديث عن يزيد رواه-أيضاً-: عبد بن حميد في مـــسنده (المنتخـــب ص/ ١٦٧

عبدالحميد بن سليمان عن أبي حازم (يعني: سلمة بن دينار) عن سهل به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال –وقد عزاه إليه–: (وفيه: عبدالحميد ابن سليمان وثقه أبو داود، وغيره. وضعفه ابن معين، وغيره. وبقية رجاله ثقات) اه...

وعبدالحميد هذا هو: أبو عمر الخزاعي، ضعفه الجمهور (٢)، ووهاه جماعة، منهم: ابن معين (٦)، وأبو زرعة (٤)، والنسائي (٥)، وابن حبان (١). وقال الحافظ في التقريب (٢): (ضعيف) اه... وبكر البصري – شيخ الطبراني – لم أقف على ترجمة له، وبقية رجال الإسناد محتج بمم، لكنه ضعيف؛ لما مضى.

وروى البيهقي في الشعب<sup>(۸)</sup> بسنده عن حسين بن عمرو بن محمد العنقزي عن أبيه عن عبدالله بن بديل بن ورقاء عن محمد بن المنكدر عن

ورقمه/ ٥١١).

<sup>.(198/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: المعرفة ليعقوب (٣/ ٤٣)، والمضعفاء للنسسائي (ص/ ٢١١) ت/ ٣٩٧، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٤٦) ت/ ٢٠١، والكامل (٥/ ٣١٩)، والضعفاء للدارقطني (ص/ ٢١٢) ت/ ٣٥١، والتهذيب (٦/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) التأريخ – رواية: الدوري – (٢/ ٣٤٢)، وسؤالات ابن محرز له (ص/ ٥٧) ت/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) كما في: قذيب الكمال (١٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٦) المحروحين (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٧) (ص/ ٥٦٥) ت/ ٣٧٨٨.

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۲۱۸) ورقمه/ ۸۹۳٤.

حابر، نحوه... وحسين العنقزي تقدم أن جماعة قد ضعفوه. وعبدالله بن بديل هو: المكي، ذكره ابن عدي في الضعفاء (۱)، وقال وقد ذكر بعض مناكيره -: (له غير ما ذكرت مما ينكر عليه من الزيادة في متن، أو في إسناد)، وقال الدارقطني (۱): (ضعيف الحديث)، وذكره الذهبي في الضعفاء (۱۳)، وقال ابن حجر (۱۰): (صدوق يخطئ).

وخالفه: محمد بن عمرو بن علقمة، فرواه عن محمد بن المنكدر قال: حاءت امرأة... الحديث، فذكره مرسلاً، وهو الصحيح. رواه: هناد بن السري في الزهد<sup>(٥)</sup> عن عبدة (هو: ابن سليمان الكلابي) عن محمد بن عمرو به. ورجال الإسناد ثقات عدا محمد بن عمرو، حسن الحديث-وتقدم-.

وتقدم (١) نحو القصة من حديث أنس بن مالك في فضائل بلال-رضي الله عنهما-، سُمّى المبهم به، بإسنادين أشبههما ضعيف.

وخلاصة القول: أنه إذا كانت قصة حديثي سهل بن سعد، ومرسل محمد ابن المنكدر واحدة، فالحديث حسن لغيره بضم احداهما إلى الأخرى. وكذا إذا كانت واحدة هي، وما ورد في فضل بلال-رضى الله عنه-من طريق

<sup>(</sup>١) الكامل (٤/ ٢١٣-١١).

<sup>(</sup>٢) السنن (٢/ ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) الديوان (ص/ ٢١٢) ت/ ٢١٢٥، والمغني (١/ ٣٣٢) ت/ ٣١١٠.

<sup>(</sup>٤) التقريب (ص/ ٤٩٣) ورقمه/ ٣٢٤١.

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٦١٩) ورقمه/ ١٣٣١.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ١٢٩٠.

عمار بن عمارة عند الإمام أحمد، فهي حسنة لغيرها-كذلك-وبالله التوفيق.

رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: أغرنا على حي من رجل من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه، فأخطأه، وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (أخُوكُم، يَا معشرَ المسلمين)، فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلقه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-بثيابه، ودمائه، وصلى عليه، ودفنه. فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: (نَعَمْ، وَأَنَا لَهُ شَهِيْد).

هذا الحديث رواه: أبو داود (۱) عن هشام بن خالد الدمشقي عن الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام به... وسكت أبو داود عنه، وفي الإسناد علتان، الأولى: الوليد هو: ابن مسلم الدمشقي شديد التدليس، والتسوية، ولم يصرح بالتحديث في طبقات الإسناد. والثانية: والد معاوية هو: سلام بن أبي سلام - واسمه: ممطور - الحبشي، الشامي، قال أبو حاتم (۲): (لا أعلم أحداً روى عنه، إنما الناس يروون: معاوية بن سلام عن جده، ومعاوية بن سلام عن أحيه. فأما معاوية بن سلام عن أبيه فلا أعرفه) اهـ.. وقال شمس الدين الذهبي (۱): (ليس بحجة)، وقال ابن حجر

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الجهاد، باب: في الرجل يموت بسلاحه) ٣/ ٤٥ ورقمه/ ٢٥٩٣.

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٤/ ٢٦١) ت/ ١١٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكاشف (١/ ٤٧٤) ت/ ٢٢٠٨.

العسقلاني (١): (مجهول) اه...

والحديث أورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٢)، وقال: (ضعيف) اهـ، وهو كما قال.

١٨٤٥ [٥٣] عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل، وهو يقرأ " قل هو الله أحد"، فقال: (أوجَبَ هذًا)، أو: (وجبَتْ لهذًا الجنّة).

هذا الحديث، رواه: الإمام أحمد ( $^{(7)}$ -واللفظ له-، ورواه: الطبراني في الكبير ( $^{(3)}$  عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، كلاهما عن أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج عن معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( $^{(9)}$ )، وعزاه إليهما، ثم قال: (وفيه: علي بن يزيد، وهو ضعيف) اه...

وعلى هذا هو: الألهاني ضعيف-كما قال، وتقدم-. وفي الإسناد علة أخرى، وهي: أن فيه معان بن رفاعة، وهو: السَّلامي(٢)، أبو محمد الدمشقى،

<sup>(</sup>١) التقريب (ص/ ٤٢٦) ت/ ٢٧٢١.

<sup>(</sup>۲) (ص/ ۲٤٩–۲٥٠) رقم/ ۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) (٢٦/ ٢٠١-١٢١) ورقمه/ ٢٢٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٢١٥) ورقمه/ ٧٨٦٦.

<sup>.(\ 20 /</sup>Y) (O)

<sup>(</sup>٦) بفتح السين المهملة، واللام ألف، وفي آخرها الميم. – الأنساب (٣/ ٣٤٩).

عتلف فيه... فمشاه: ابن المديني (۱) والإمام أحمد (۲) وأبو داود (۳). وضعفه: ابن معين (۱) وأبو حاتم (۱) والجوزجاني (۱) ويعقوب بن سفيان (۱) وأبو زرعة الدمشقي (۱) وابن عدي (۱) والذهبي (۱۱) وابن حجر (۱۱) وقال ابن عدي (۱۲): (عامة ما يرويه لا يتابع عليه)، وقال الذهبي: (وهو صاحب حديث، ليس بمتقن)، وقال ابن حجر: (لين الحديث). والحديث لا أعلمه عن أبي أمامة بغير هذا الإسناد -والله سبحانه أعلم -.

ونحو هذا الحديث قد ورد في عدة أحاديث، منها ما تقدم، ومنها ما سيأتي (١٣) – وبالله التوفيق –.

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب المزي (٢٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) كما في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٢٢) ت/ ١٩١٩.

<sup>(</sup>٣) كما في: تمذيب المزي (٢٨/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) كما في: الكامل (٦/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) كما في: الموضع المتقدم من الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٦) كما في: الموضع المتقدم من الكامل.

<sup>(</sup>٧) المعرفة (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٨) كما في: الموضع المتقدم من تهذيب المزي.

<sup>(</sup>٩) الموضع المتقدم نفسه من الكامل.

<sup>(</sup>۱۰) الميزان (٥/ ٢٥٩) ت/ ٨٦١٩.

<sup>(</sup>۱۱) التقريب (ص/ ۹۰۳) ت/ ۹۷۹۰.

<sup>(</sup>۱۲) الكامل (٦/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١٣) انظر الأحاديث/ ١٧١٠، ١٨٢٧، ١٨٣٠، ١٨٤٥-

إلى الصلاة، والنبي-صلى الله عليه وسلم-يصلي بنا، فلما انتهى إلى الصف الله عليه وسلم-يصلى بنا، فلما انتهى إلى الصف قال: اللهم ائتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. قال: فلما قضى النبي-صلى الله عليه وسلم-الصلاة قال: (من المتكلّمُ آنفًا) ؟ قال الرجل: أنا. قال: (إذاً يُعقَرُ (٢) جوادُك، وتُستَشهدُ في سَبيل الله (٣)).

هذا الحديث رواه: البزار (ئ) — واللفظ له — عن أحمد بن أبان القرشي عن عبدالعزيز بن محمد (يعني: الدراوردي) عن سهيل بن أبي صالح عن مسلم ابن عائذ، ثم ساقه (ث) عن أحمد بن عبدة عن عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ، كلاهما عن عامر بن سعد، ورواه أيضاً—: أبو يعلى (1) عن أبي خيثمة عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن المدني، ورواه ((1)) – أيضاً—عن مصعب بن عبدالله الزبيري، ثلاثتهم عن عبدالعزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن أبيه به... ولأبي يعلى: اللهم آتني. وفيه: قال الرجل: أنا، يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٢) أي: يُقتل. انظر: النهاية (باب: العين مع القاف)٣/ ٢٧١-٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) إن كان هذا على سبيل الإخبار فهو فضل لهذا الصحابي، وإن كان علمى سمبيل الإنشاء فهو له، ولغيره ممن يحصل لهم مثل ما ورد في الحديث-والله أعلم-.

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٣١٨) ورقمه/ ١١١٢.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٣١٨ - ٣١٨) ورقمه/ ١١١٣.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٥٦-٥٧) ورقمه/ ٦٩٧.

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۱۰۸ - ۱۰۹) ورقمه/ ۲۹۹، بنحوه.

وقال البزار - عقبه -: (ولا نعلم روى مسلم بن عائذ ولا محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد عن أبيه إلا هذا الحديث، ولا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، هذا الإسناد) اه.

ومحمد بن مسلم — في الإسناد — هو: المدني، ترجمه البحاري في التأريخ الكبير (۱)، والصغير (۲)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳)، ولم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره: ابن حبان (۱)، والعجلي (۰) في الثقات، ولم يتابعهما أحد – فيما أعلم – ، وهما معروفان بالتسامح في توثيق المجاهيل. وقال الذهبي في الميزان (۱): (لا يعرف)، وقال ابن حجر في التقريب (۲): (مقبول) يعني حيث يتابع، كما هو اصطلاحه – ، ولا أعلم له متابعاً. وفيه –أيضاً – : سهيل بن أبي صالح، صدوق تغير حفظه بأحرة ، ولا يدرى متى سمع منه عبدالعزيز بن محمد – وهو: الدراوردي – ، قال عبدالعزيز: (أصاب سهيلاً علة أذهبت بعض حديثه ، ونسي بعض حديثه ) – وتقدم – . ومحمد بن الحسن المدني ، هو المعروف بابن زبالة ، كذبوه – وتقدم – ، والحديث وارد من غير طريقه . وأحمد بن أبان – شيخ البزار – هو: القرشي البصري ، وتقحم أن ابن طريقه . وأحمد بن أبان – شيخ البزار – هو: القرشي البصري ، وتقحم أن ابن

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۲۲۲) ت/ ۱۹۶.

<sup>.(1)(7)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٨٧) ت/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) (٥/ ٨٨٠)، وَ(٧/ ٨٨٨).

<sup>(</sup>٥) (ص/ ٤١٢) ت/ ١٤٩٩.

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۱۲۱) ص/ ۸۱۷۷.

<sup>(</sup>۷) (ص/ ۸۹۱) ت/ ۱۳۳۵.

حبان ذكره في الثقات-متفرداً بهذا فيما أعلم-، وهو معروف بالتساهل. وأن الذهبي ترجم له في تأريخ الإسلام، ولم يذكر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. والإسناد: ضعيف.

وللحديث طرق أحرى عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي... منها طريق مصعب بن عبدالله الزبيري المتقدمة عند أبي يعلى. ورواه: النسائي في عمل اليوم والليلة (۱)، والحاكم في المستدرك (۲)، كلاهما من طريق إبراهيم بن حجزة (هو: الزبيري)، ورواه: ابن خزيمة في صحيحه (۱) بسنده عن أحمد بن عبدة (هو شيخ البزار، وتقدم)، ورواه: الحاكم في المستدرك (۱) بسنده عن قتيبة بن سعيد، ورواه: البخاري تعليقاً في التأريخ الكبير (۱) عن عبدالعزيز بن عبدالله، مستهم عن الدراوردي به... قال الحاكم في الموضع الأول: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه)، وقال في الآخر: (هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في الموضعين (۱). ومحمد بن صحيح الإسناد، و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في الموضعين (۱).

<sup>(</sup>١) (ص/ ١٨٠) ورقمه/ ٩٣ – وعنه: ابن السني في عمل اليوم والليلـــة (ص/ ٤٢) ورقمه/ ١٠٦.

<sup>(1)(1/</sup> ٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٣١) ورقمه/ ٤٥٣، وقال الألباني في تعليقه عليه: (رجاله ثقات، رجــــال مسلم غير ابن عائذ، قال الذهبي: " لا يعرف ") اهـــ.

<sup>.(</sup>Y £ /Y)(£)

<sup>(0)(1/</sup> ۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) التلخيص (١/ ٢٠٧)، وُ(٢/ ٢٤).

مسلم بن عائذ لم يرو له مسلم (۱)، وإسناد حديثه لا يصح لما علمت من حال محمد بن مسلم بن عائذ، وسهيل بن أبي صالح، ولا أعلم له متابعات، ولا شواهد.

وسئل الدارقطني في العلل<sup>(۲)</sup> عن الحديث، فقال: (يرويه الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن مسلم بن عائذ عن عامر بن سعد، واختلف على الدراوردي فيه. فرواه: إبراهيم بن حمزة، وخالد بن خداش، ومصعب الزبيري، وغيرهم عن الدراوردي عن سهيل عن محمد بن مسلم بن عائذ. وخالفهم: ضرار بن صرد، والحماني فروياه<sup>(۳)</sup> عن الدراوردي عن سهيل، فقالا: عن مسلم بن عائذ. والقول الأول أصح) اه...

الم ١٨٤٧-[٥٥] عن حسان بن كريب: أن غلاماً منهم توفي، فوجد عليه أبواه أشد الوجد. فقال حوشب صاحب النبي-صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بما سمعت من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول في مثل ابنك ؟ إن رجلاً من أصحابه كان له ابن قد أدب-أو دب(٤)-، وكان يأتي مع أبيه إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-. ثم إن ابنه توفي، فوجد عليه أبوه قريباً مسن

<sup>(</sup>١) انظر ما رقم له به ابن حجر في التقريب ( ت/ ٦٣٣٥).

<sup>(7) (3/ 737-737).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ويضاف إليهم: أحمد بن أبان-وتقدم حديثه، عند البزار-.

<sup>(</sup>٤) أي: درج في المشي رويدا. انظر: النهاية(باب: الباء مع الدال) ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۱/ ۳۷۱) رقم/ ۷.

ستة أيام لا يأتي النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (لا أَرَى فُلانًا) ؟ قالوا: يا رسول الله، إن ابنه توفي، فوجد عليه. فقال له رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (يَا فُلانُ، أَتَحِبُ لَوْ أَنَّ ابْنَكَ عَنْدَكَ أَجْراً الغَلْمَان عَنْدَكَ الْإِنْ كَانْشَط الصِّبْيَان نَشَاطًا ؟ أَتُحبُ أَنَّ ابْنَكَ عَنْدَكَ أَجْراً الغَلْمَان جَراءَةً ؟ أَتُحبُ أَنَّ ابْنَكَ عَنْدَكَ أَجْراً الغَلْمَان جَرَاءَةً ؟ أَتُحبُ أَنَّ ابْنَكَ عَنْدَكَ كَهْلاً كَأَفْضَلِ الكُهُولِ، أَوْ يُقَالَ لَكَنَ الْمُكَالِ الكُهُولِ، أَوْ يُقَالَ لَكَنَ الْمُكَالِ الجُنَّةَ ثَوَابَ مَا أُخذَ مَنْكَ) ؟

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (۱)، والطبراني (۲) عن بشر بن موسى، كلاهما عن يجيى إسحاق عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن حسان بن كريب به، واللفظ حديث الإمام أحمد، وللطبراني نحوه من دون ذكر الجراءة، وقال عقبه: (لم يسند حوشب عن رسول الله—صلى الله عليه وسلم—غير هذا) اهـ... وهذا إسناد ضعيف من أجل ضعف ابن لهيعة—واسمه: عبد الله—، وهو مدلس—أيضاً—غير أنه صرّح بالتحديث عند أبي الفــتح الأزدي (۲)، وأبي نعيم (٤)، كلاهما من طريق إبراهيم بن هانئ عن أبي عبد السرحمن المقسرئ نعيم (واسمه: عبد الله بن يزيد) عن ابن لهيعة به، بنحوه. وقال ابن السكن في الحديث: (تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف) اهــ، وقال الهيثمي—وقد أورده في الحديث: (تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف) اهــ، وقال الهيثمي—وقد أورده في

<sup>(</sup>۱) (۲۵/ ۱۹۷-۱۹۸) ورقمه/ ۱۹۸۶۳.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (٤/ ٦٩) ورقمه/ ٣٠٨٧.

<sup>(</sup>٣) المخزون (ص/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) المعرفة (٢/ ٨٨٠) رقم/ ٢٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) كما في: الإصابة (١/ ٣٦٣) ت/ ١٨٧٤.

جمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وعزاه إلى الإمام أحمد وحده-: (فيه ابن لهيعة، وفيه كلام) اهـ.. وابن لهيعة حدث بالحديث عن حسان بن كريب-وهو: السرعيني-، روى عنه جماعة<sup>(۲)</sup>، وترجم له البخاري<sup>(۳)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(٤)</sup>، و لم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(٥)</sup>، وقال الحافظ<sup>(٢)</sup>: (مقبول) اهـ.، يعني: حيث يتابع وإلا فلين الحديث-كما هو اصطلاحه-، و لم أر من تابعه على رواية هذا الحديث.

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور<sup>(٧)</sup> إلى عبد بن حميد في مـــسنده، ولم أره في المنتخب منه-والله سبحانه وتعالى أعلم-.

الله عنه الله عن أبي الطفيل-رضي الله عنه-: أن رجلاً وُلد له غلام على عهد رسول الله حلي الله عليه وسلم-، فأتى النبي-صلى الله عليه وسلم-، فأخذ ببشرة جبهته، ودعا له بالبركة. قال: فنبتت شعرة في جبهته كهيئة القوس، وشب الغلام، فلما كان زمن الخوارج أحبهم، فسقطت الشعرة عن جبهته، فأخذه أبوه، فقيده، وحبسه ؛ مخافة أن يلحق عمم. قال:

<sup>.(9 /</sup>٣) (1)

<sup>(</sup>٢) انظر: هَذيب الكمال (٦/ ٤١) ت/ ١١٩٥.

<sup>(</sup>m) التأريخ الكبير (m/ س) 177.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٣٤) ت/ ١٠٣٢.

<sup>.(198/2)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٢٣٣) ت/ ١٢١٥.

<sup>(</sup>Y) (1/ 1XT-YXT).

فدخلنا عليه، فوعظناه، وقلنا له فيما نقول: ألم تر أن بركة دعوة رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قد وقعت عن جبهتك ؟ فما زلنا به حتى رجــع عــن رأيهم، فرد الله عليه الشعرة بعد في جبهته، وتاب.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (١) عن يونس وعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة (٢) عن علي بن زيد هو المعسروف بابن جدعان، تقدّم أنه ضعيف لا تقوم به حجة، وبه أعل الهيثمي (٣) الحديث. ولا أعرف لحديثه هذا طرقاً أحرى، ولا ما يشهد له-والله سبحانه أعلم-.

مسن مسن الله عنه على بن مرة - رضي الله عنه -قال: لقد رأيت مسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثاً ما رآها أحد قبلي، ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مرونا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا صبي أصابه بلاء، وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: (كاولينيه). فرفعته إليه ن فحعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغَرَ فاه (أن)، فنفتُ فيه ثلاثاً، وقال: (بسم الله أنا عَبْدُ الله، اخساً عَدُو الله). ثم ناولها إياه، فقال: (الْقَيْنَا في الرَّجْعَة في

<sup>(</sup>۱) (۳۹/ ۲۲۲) ورقمه/ ۲۳۸۰۰.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ ۷۳۲–۷۳۰) ورقمـــه/ ۲۶ عـــن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به، بنحوه.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) أي فتحه. انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ١٩٢–١٩٣).

هَذَا الْمَكَانَ، فَأَخْبِرِيْنَا مَا فَعَلَ). قال: فذهبنا، ورجعنا، فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال: (مَا فَعَلَ صَبِيُكِ) ؟ فقالت: والذي بعشك بالحق ما حسسنا منه شيئاً حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم. قال: (النّزِلْ فَخُذْ منها وَاحدَةً، وَرُدَّ البَقيَّة).

هذا طرف من حديث فيه طول رواه عن يعلى بن مرة: عبد الرحمن بسن عبد العزيز الأنصاري المدني، والمنهال بن عمرو الأسدي مسولاهم الكسوفي، وعبد الله بن حفص.

فأما حديث عبد الرحمن بن عبد العزيز عنه فرواه: الإمام أحمد (۱) وهذا مختصر من لفظه عند الله بن نمير (۲) عن عثمان بن حكيم عنه به... وهذا إسناد ضعيف فيه علتان، إحداهما: أن عبد الرحمن بن عبد العزيز المذكور قال فيه أبو حاتم: (شيخ مضطرب الحديث) اهد، وجهله ابن معين، وابن عدي، وقال الحافظ: (صدوق يخطئ) اهد، وتقدّم. والأخرى: أنه لم يدرك يعلى بن مرة - رضي الله عنه -، فقد عدّه الحافظ (۱) في الطبقة الثامنة، وهدي الطبقة الوسطى من أتباع التابعين (١٤)؛ فالإسناد: منقطع.

<sup>(</sup>١) (٢٩/ ٩٨-٩٠) ورقمه/ ١٧٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٣٥) ورقمه/ ١١٥ عن ابن نمـــير

<sup>(</sup>٣) التقريب (ص/ ٥٨٨) ت/ ٣٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر نفسه (ص/ ٨٢).

وأما حديث المنهال بن عمرو عنه فرواه: الإمام أحمد (١) عن وكيع (٢) عن الأعمش عنه به، مختصراً بنحو هذه القصة، وفيه: (اخوج عدو الله؛ أن رسول الله). قال: فبرأ. قال: فأهدت له كبشين، وشيئاً من أقط، وشيئاً من سمن. قال: فقال رسول الله—صلى الله عليه وسلم—: (خد الأقط، والسمن، وأحد الكبشين، ورد عليها الآخر) اه... ووقع في إسناده: يعلى بن مُرة عن أبيه حقال وكيع مَرة: يعني الثقفي—، ولم يقل مَرّة عن أبيه. اه...

والحديث من طريق وكيع بسنده عن يعلى عن أبيسه رواه: الحسربي في غريب الحديث عن ابن نمير عنه به. وكذا رواه: الطبراني في الكبير (٤) عسن المقدام بن داود عن أسد بن موسى، وابن أبي عاصم في الآحاد عسن ابسن مصفى، كلاهما عن يجيى بن عيسى، والحاكم في المستدرك (٢)، وابن عسساكر في تأريخه (٧) بسنديهما عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير، كلاهما عن الأعمش، كرواية ابن نمير عن وكيع عنه... قال الحاكم: (هذا حديث

<sup>(</sup>۱) (۲۹/ ۹۲) ورقمه/ ۱۷۰۶، و (۲۹/ ۱۰۰) ورقمه/ ۱۷۰۹۳.

<sup>(</sup>۲) والحديث في الزهد له (۳/ ۸۲۱) ورقمه/ ۵۰۸، وكذا رواه من طريقه: هناد في الزهد (۲/ ۲۱–۲۲، ۲۲)، وابن في الزهد (۲/ ۲۱–۲۲، ۲۲)، وابن عساكر في تأريخه (۶/ ۳٦۷).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣١٥) ورقمه/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) (۲۲/ ۲۲۲) ورقمه/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>٥) (٣/ ٢٥٠-٥١١) ورقمه/ ١٦١١.

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٦١٧- ٦١٨)، وعنه: البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٠- ٢١).

<sup>(</sup>Y) (\$\ YFT-AFT).

صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السساقة) اهس، ووافقه السذهبي في التلخيص<sup>(۱)</sup>. والمنهال بن عمرو لا بأس به-كما تقدّم-غير أن حديث عسن يعلى بن مرة مرسل، قاله المزي<sup>(۱)</sup>. حدث بهذا الحديث عنه الأعمش، واسمه: سليمان، وهو مدلس-كما تقدّم-، ولا أعلم أنه قد صرر بالتحديث ؛ فالإسناد: ضعيف-أيضاً-.

وأفاد أبو نعيم في المعرفة (٣) أن حديث العطاردي عن يونس بن بكير عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه وهم، وإنما هو عسن الأعمش عن المنهال عن ابن يعلى بن مرة عن أبيه يعلى... ويعلى يروي عنه اثنان من أبنائه: عثمان، وعبدالله. فأما عثمان فمحهول (٤)، ولا أدري أروى هذا الحديث عن أبيه أم لا ؟ وأما عبد الله بن يعلى فتقدم أنه واه.

وجاء هذا الحديث من طريق عبد الله بن يعلى عن أبيه قال: رأيت من النبي-صلى الله عليه وسلم-ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي. كنت معه في طريق مكة، فمر على امرأة معها ابن لها به لمم(°)، ما رأيت لمما أشد منه.

<sup>(1) (7 \</sup> Y15-X15).

<sup>(</sup>۲) تمذیب الکمال (۲۸/ ۹۲۹). وانظر: تحفــة التحــصیل (ص/ ۹۲۳) ت/ ۱۰۶۸.

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٨٥٢) ت/ ٢٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: بيان الوهم (٤/ ١٧٩) رقــم/ ١٦٤٨، والتقريــب (ص/ ٦٧٠) ت/ ٢٥٦١.

<sup>(</sup>٥) أي: طرف من الجنون، يلم بالإنسان، أي: يقرب منه، ويعتريه. قالم ابسن الأثير في النهاية(باب: اللام مع الميم) ٤/ ٢٧٢.

فقالت: يا رسول الله، ابني هذا كما ترى. قال: (إن شئت دعوت له). فدعا له، ثم مضى. وفيه: فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الصبيان، وقد هيأت أمه ستة أكبش، فأهدت له كبشين، وقالت: ما عاد إليه شيء من اللمم. فقال رسول الله—صلى الله عليه وسلم—: (ما من شيء إلا يعلم أين رسول الله إلا كفرة الجن، والإنس). رواه: الطبراني(١) بسنده عن شريك(٢) عن عمر بن عبدالله بن عرة عن أبيه به... وشريك هو: ابن عبد الله، ضعيف الحديث-كما تقدم من وعمر بن عبد الله، وأبوه واهيان في الحديث.

وعوداً إلى الحديث الأول فقد أورده الهيثمي في بجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني-: (وأنحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح) اهد، وقال-مرة، وقد عزاه إلى الإمام أحمد وحده<sup>(٤)</sup>-: (ورجاله رجال الصحيح) اهد.

والمقدام بن داود-المذكور في إسناد الطبراني-تقدّم أن النسائي قال فيه: (ليس بثقة) اهه، وقد تابعه ابن مصفى عند ابن أبي عاصم، وابن مصفى هذا اسمه: محمد، وهو حمصي صدوق له أوهام، وكان يدلس-كما تقدّم-، وقد صرح بالتحديث، غير أن شيخهما فيه يجيى بن عيسى-وهدو: التميمسي-

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۲۱) ورقمه/ ۲۷۲، وهو في الأحاديث الطسوال لسه (۲۵/ ۳۰۳- ۳۰۷) ورقمه/ ۵۶.

<sup>(</sup>٢) وكذا رواه من طريق شريك: البيهقي في الدلائل (٦/ ٢٢-٢٣).

<sup>(7) (9) (7).</sup> 

<sup>.(7 /9) (1)</sup> 

ضعيف الحديث. ومثله: أحمد بن عبد الجبار-وهو: العطاردي-، وشيخه يونس بن بكير، المذكوران في إسنادي الحاكم، وابن عسساكر-وتقدموا جميعاً-.

ومُرة-والد يعلى-هو: مرة بن وهب بن حابر الثقفي-، عده جماعــة في الصحابة (۱)، والحديث مشهور بابنه لا به، كما قال أبــو نعــيم (۲). وقــال البخاري (۳)، والبيهقي (۱)، والمزي (۱) إن رواية يعلى عن أبيه وهم، وإنما هو عن يعلى نفسه. وقال البخاري: (وهم فيه وكيع مرة، ورواه على الصحة مــرة) اهــ، وقال البيهقي: (يحتمل أن يكون الوهم من الأعمــش-والله أعلــم-) اهــ.

وأما حديث عبد الله بن حفص عنه، فرواه: البيهقي في الدلائل<sup>(۱)</sup>، وابن عساكر في تأريخه<sup>(۷)</sup> بسنديهما عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عنه به، بنحوه، وفيه: ثم سرنا فمررنا بماء، فأتته امرأة بابن لها بنه حنة، فأخذ النبي-صلى الله عليه وسلم-بمنحره، ثم قال: (اخوج، أنا محمد

<sup>(</sup>۱) انظر: المعرفة (٥/ ٢٥٨٢) ت/ ٢٧٥٦، والإصابة (٣/ ٤٠٣) ت/ ٧٩١٠. والتقريب (ص/ ٩٣٠) ت/ ٣٦٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الموضع المتقدم نفسه من المعرفة.

<sup>(</sup>٣) كما في: الدلائل للبيهقى (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٥) تمذيب الكمال (٣٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>r) (r/ 77-37).

<sup>(</sup>Y) (3/ AFT-PFT).

وسول الله). وفي الحديث أن الابن برأ، وما رؤي فيه ريب بعد ذلك... واللفظ لابن عساكر، وللبيهقي نحوه. وعبد الله بن حفص المذكور مجهول لم يرو عنه غير عطاء بن السائب<sup>(۱)</sup>. وعطاء صدوق لكنه تغير باخرة-كما تقدّم-. ومعمر-وهو: ابن راشد-لا يُعد في قدماء أصحابه<sup>(۱)</sup> ؛ فهذا الإسناد: ضعيف-أيضاً-.

والخلاصة في نظري: أن الحديث غير ثابت ؛ لأنه مروي بأسانيد أحدها منقطع. وأحدها ضعيف لا يُدرى من رواه عسن يعلى بن مرة من ابنيه وأحدها متروك -. وأحدها ضعيف بلفظ غير الأول والله تعالى أعلم -.

معلى الله عليه وسلم-في سفر... إلى أن قال: فركبنا مع رسول الله - النبي -صلى الله عليه وسلم-في سفر... إلى أن قال: فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-، ورسول الله بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، فعرضت له امرأة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار. قال: فتناول الصبي، فجعله بينه، وبين مقدم الرحل، ثم قال: (إخْسَأُ عَدُوَّ الله، أَنَا رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. اخْسَأُ عَدُوَّ الله، فلما قصينا أنا رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. أَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) -ثلاثاً-، ثم دفعه إليها. فلما قصينا

<sup>(</sup>۱) انظر: تأریخ الدارمی (ص/ ۱۳۹) ت/ ٤٦٤، والکامل لابسن عسدی (۱/ ۲۶۵)، والتهذیب (٥/ ۱۸۹)، وتقریبه (ص/ ٥٠٠) ت/ ۳۲۹۷. (۲) انظر: الکواکب النیرات (ص/ ۳۱۹) ت/ ۳۹.

سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة معها صبيها، ومعها كبــشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي ؛ فوالذي بعثك بالحق مــا عاد إليه بعد. فقال: (خُذُوا مَنْهَا وَاحداً، وَرُدُّوا عَلَيْهَا الآخَرَ).

هذا طرف من حديث رواه: الدارمي (۱) عن عبيد الله بن موسى (۲) عين الله بن عبد الملك (۳) عن أبي الزبير عن جابر به... وهذا إسناد ضعيف لعلتين، إحداهما: أن إسماعيل بن عبد الملك ضعفه النقاد ؛ لسوء حفظه: ابسن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم - كما تقدم وهو: إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيرا الأسدي. والأحرى: أن أبا الزبير واسمه: محمد بن مسلم المكي - مشهور بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث - فيما أعلم -.

ولا أعلم أقصة هذا الحديث، وحديث يعلى بن مرة المتقدم واحدة أم لا-والله الموفق، وهو الهادي-.

<sup>(</sup>۱) المقدمة (باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشحر به والبـــهاثم والجـــن) ١/ ٢٢-٢٣ ورقمه/ ١٧.

<sup>(</sup>۲) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ٤٣٦) ورقمه/ ١١٦-ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (۱/ ٢٢٣)-، وعبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ ٣٢٠) ورقمه/ ١٠٥)، كلاهما عن عبيد الله بن موسى به. ورواه-كذلك-: ابن عساكر في تأريخه (٤/ ٣٧٣) بسنده عنه به.

<sup>(</sup>٣) وكذلك رواه: البيهقسي في السدلائل (٦/ ١٨-١٩)، وفي الاعتقساد (ص/ ٢٥-٢٨)، بسنده عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن إسماعيل بن عبسد الملك به.

صلى الله عليه وسلم-في مسير له إذ أتى على رجل... فذكر حديثاً، فيه: صلى الله عليه وسلم-في مسير له إذ أتى على رجل... فذكر حديثاً، فيه: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمُّ وَفِقْه)-يعني: الرَّحُلُ، ولم يُسم-.

هذا مختصر من حديث رواه: الطبراني في الكبير (١) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل عن أبي عبدالله — صاحب الصدقة — عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وعزاه إليه، ثم قال: (وأبو عبدالله —صاحب الصدقة – لم أعرفه) وبقية رجاله ثقات) اهه، وأبو عبدالله هذا لم أعرفه أنا –أيضاً –، ولا رأيته فيما بين يدي من كتب الألقاب. والعباس بن الفضل – شيخ الطبراني – لا أعرف حاله – وتقدم – ؛ والإسناد: ضعيف.

الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ذات يوم: (سَلُوني عَمَّا شِئتُم). وفيه قال: وسأله رجل: أفي الجنة أنا ؟ فقال: (في الجنّة).

هذا مختصر من حديث رواه الطبراني في الكبير<sup>(٣)</sup> عن محمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٢) ورقمه/ ١٥٩ أ، وعنه: أبو نعيم في المعرفة (٣/ ١٧٠) ورقمه/ ١٢٤٠.

<sup>.(</sup>١٨٥ /١٠)(٢)

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٦٠) ورقمه/ ٥٨٠.

الحضرمي عن عمر بن محمد بن الحسن الأسدي عن أبيه عن عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن أبي فراس به... ومحمد بن الحسن هو: ابن الزبير، ضعفه غير واحد-وتقدم-، ولم يتابع على حديثه هذا-فيما أعلم-. وأبو عمران-في الإسناد-اسمه: عبدالملك بن حبيب.

والخلاصة: أن الإسناد: ضعيف، ولا أعلم للحديث طرقاً أحرى، ولا شواهد-والله تعالى أعلم-.

الله كَلَى، وقال في الرجل: (لقَدْ تابَ توبَةً لُو تَاكِما أَهْلُ المدينة لَقُبِلَ مِنْهُم).

هذا طرف من حديث تفرد به-فيما أعلم-: سماك بن حُربُ عن علقمة ابن وائل عن أبيه... فرواه: أبو داود (۱)، والترمذي (۲)، كلاهما عن محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري، ورواه: الطبراني في الكبير (۳) عن عبدالله بن محمد ابن سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن محمد بن يوسف الفريابي، ورواه: الإمام

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الحدود، باب: في صاحب الحد يجيئ فيقر) ٤/ ٥٤١-٥٤٢ ورقمــه/ ٤٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا) ٤/ ٥٥-٤٦ ورقمه/ ١٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ١٦) ورقمه/ ١٩.

أحمد (۱)-أيضاً عن محمد بن عبدالله بن الزبير، كلاهما (الفريابي، ومحمد) عن إسرائيل، ورواه: الطبراني في الكبير (۲)-أيضاً عن عبيد بن غنام عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عمرو بن حماد بن طلحة القناد (۱) عن أسباط بن نصر، كلاهما (إسرائيل، وأسباط) عن سماك بن حرب به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح) اهه، وحسنه الألباني (۱). وسماك بن حرب صدوق، لكنه اختلط بأخرة في العراق، فكان ربما تلقن، وأسباط بن نصر، وإسرائيل وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق - كوفيان، لم يذكرا في قدماء أصحابه (۱). وأسباط بن نصر ضعيف وتقدم -. واضطرب سماك في بعض أطفاظ الحديث غير المذكورة هنا. وعلقمة بن وائل لم يسمع أباه، قاله: ابن معين، وغيره - كما تقدم في موضع غير هذا -.

والحديث رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ<sup>(١)</sup> بسنده عن الطبراني عن عبدالله ابن محمد بن سعيد بن أبي مريم به، وقال: (هذا حديث منكر جداً على

<sup>(</sup>۱) (۶۵/ ۲۱۳–۲۱۶) ورقمه/ ۲۷۲٤٠.

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ١٥-١٦) ورقمه/ ١٨، بنحوه.

<sup>(</sup>۳) ورواه من طرق عن عمرو القناد-أيضاً-: النسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣١٣- ٣١٣) ورقمه/ ٢٣١، والبيهقسي في ٣١٤) ورقمه/ ٢٣١، والبيهقسي في السنن الكبرى (٨/ ٢٨٤-٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح سنن الترمذي (٣/ ٨٢٨) ورقم/ ٣٦٨١، وصحيح سنن الترمـــذي (٢/ ٧٠) رقم/ ١١٧٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: هذيب الكمال (١٢/ ١٢٠).

<sup>(7) (7/</sup> ۱۱۹).

نظافة إسناده) اه...، والسند غير نظيف-علمت ما فيه-. وعبدالله بن محمد ابن سعيد ضعيف، حدث عن الفريابي، وغيره بالبواطيل-والحديث وارد من غير طريقه-.

وخلاصة القول: أن الحديث منكر، لا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد بقصته-والله أعلم-.

عن أبي ليلى الأنصاري-رضى الله عنه-قال: كنت جالساً عند النبي-صلى الله عليه وسلم-إذ جاءه أعرابي فقال: إن لي أخا وجعاً. قال: (مَا وَجَعُ أَخِيْكَ) ؟ قال: به لمم. قال: (الذهب فَاتِنِي بِهِ). قال: فذهب، فجاء به، فأجلسه بين يديه، فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب، وأربع فذهب، فجاء به، فأجلسه بين يديه، فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول البقرة، وآيتين من وسطها، ﴿ والحكم إله واحد ﴾ (١)، وآية الكرسي، وثلاث آيات من خاتمتها، وآية من آل عمران-أحسبه قال: ﴿ شهد الله أنه لا إله إله الله و من يدعمع الله إله أخر لا برهان له به (٤)، وآية من الجن: ﴿ ومن يدعمع الله إله أخر لا برهان له به (٤)، وآية من الجن: ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ﴾ (٥)، وعشر آيات من أول الصافات،

<sup>(</sup>١) الآيتان: (١٦٣، ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) ورقمها: (۱۸).

<sup>(</sup>٣) ورقمها: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) ورقمها: (١١٧).

<sup>(</sup>٥) ورقمها: (٣).

وثلاث من آخر الحشر، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. فقام الأعرابي قد برأ، ليس به بأس.

رواه: ابن ماجه (۱) عن هارون بن حبان عن إبراهيم بن موسى عن عبدة ابن سليمان، وأبو يعلى (۲) عن زحمويه عن صالح، كلاهما عن أبي جناب ابن أبي حية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وقال صالح: عن أبي جناب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل عن أبيه به، واللفظ لفظ عبدة بسن سليمان عن أبي جناب... وأبو جناب هو: الكلبي، ضعفه جماعة من النقد لكثرة تدليسه—كما تقدم—، ولم يصرح بالتحديث، واختلف عنه مع ذلك في سياق الإسناد، فرواه عبدة بن سليمان عنه عن ابن أبي ليلى عن أبيه، ورواه صالح (وهو: ابن عمر) عنه عن ابن أبي ليلى عن رجل لم يسمه عن أبيه. وفي السند إلى صالح بن عمر الراوي عنه، وهو: يجيى بن زكريا المعروف بزحمويه، ولا أعرف حاله—كما تقدّم في غير هذا الموضع—.

والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٣)</sup>، والبوصيري في مصباح الزجاجة<sup>(١)</sup>، وأعلا إسناده بضعف وتدليس أبي جنساب الكلسبي، ثم قسال

<sup>(</sup>١) في (باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منه، من كتـــاب: الطـــب) ٢/ ١١٧٥ ورقمه/ ٣٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٦٧) ورقمه/ ١٥٩٤، وعنه: ابن السني في عمل اليوم والليلـــة (ص/ ٢٣٢–٢٢٤) ورقمه/ ٦٣٢.

<sup>.(110/0)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٢٢٥) ورقمه/ ١٢٣٩.

البوصيري: (رواه: الحاكم في المستدرك من طريق أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به، وقال: "هذا حديث محفوظ صحيح ") اهه، والحاكم (۱) روى الحديث بسنده عن عمر بن علسي المقدمي عن أبي جناب به، بنحوه، إلا أنه قال في أوله: (وأربع آيات مسن سورة البقرة، وهاتين الآيتين: ﴿ وإله كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾) اهه، وتعقب الذهبي (۱) الحاكم بقوله: (أبو جناب الكليبي ضعفه الدارقطني، والحديث منكر) اهه، وهو كما قال. وقد ساق أبو جناب هذا الحديث على ثلاثة أوجه -كما هو واضح مما تقدم -. وفي إسناد الحاكم -أيضاً -: عنعنة عمر بن على المقدمي، كان غالياً في التدليس، ذكره الحافظ في الطبقة الرابعة من المدلسين -كما تقدم -.

والخلاصة: أن الحديث من هذا الوجه منكر ؛ لتفرد أبي جناب به، واختلافه في سياق إسناده على ثلاثة أوجه: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، وعنه عن أبيه، وعنه عن أبيه، وعنه عن أبي بن كعب-والله سبحانه وتعالى هو الموفق، والهادي-.

مالت جابراً: أبصرت رسول الله- النها الله عليه وسلم-صلى راكباً ؟ فقال: (نعم، ثم أتاه رجل قد اشترى ناقة ليدعو الله-عز وجل-عليها، فكلم رسول الله-صلى الله عليه وسلم-،

<sup>(</sup>١) المستدرك (٤/ ١٢٤-١١٣).

<sup>(</sup>٢) التلخيص (٤/ ١٣ ٤).

فسكت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حتى سلم، ثُمَّ دَعَا لَه).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد حسن عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۲)، وعزاه إلى الإمام أحمد، ثم قال: (وإسناده حسن) اهد. وابن لهيعة وهو: عبدالله ضعيف الحديث، ولم يتابع فيما أعلم ، فالإسناد: ضعيف. ولا أعلم للشاهد في الحديث طرقاً أحرى والله تعالى أعلم ..

الله عليه وسلم- في عن أبي ذر-رضي الله عنه-قال: كنا مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتاه رجل، فقال: إن الآخر قد زن... فذكر كلاماً فيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-رجمه، ثم قال: فسرنا، حتى نزلنا مترلاً، فسرري عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: (يَا أَبَا ذَرِّ، أَلُمْ تُوَ إِلَى صاحبِكُمْ غُفْرَ لهُ، وَأُدخِلَ الجنَّة).

هذا الحديث انفرد بروايته-فيما أعلم-: حجاج بن أرطاة... رواه: الإمام أحمد $^{(7)}$ -وهذا من لفظه-عن يزيد $^{(1)}$ ، ورواه: البزار $^{(9)}$  عن يوسف بن موسى

<sup>(</sup>۱) (۲۲/ ۲۲۳) ورقمه/ ۱٤٦٢۲.

<sup>(</sup>Y)(X\ rp1).

<sup>.(179 /0)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) هو: ابن هارون، رواه من طريقه-أيضاً-: الطحاوي في شرح معاني الآثــــار (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٤٢٧) ورقمه/ ٢٥٠٤.

عن سلمة بن الفضل، ثم ساقه (۱) عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش، ثلاثتهم عنه عن عبداللك بن المغيرة الطائفي عن عبدالله بن المقدام عن نسعّة (۲) بن شداد عن أبي ذر به... وحجاج بن أرطاة ضعيف، ومدلس من الرابعة، ولم يصرح بالتحديث-فيما أعلم-، وأعل الهيشمي (۱) الحديث بتدليسه. حدث بهذا عن: عبدالملك بن المغيرة الطائفي، روى عنه أكثر من واحد (۱) و ترجم له البخاري (۱) وابن أبي حاتم (۱) و لم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (۱) – و لم يتابع، فيما أعلم-، وقال ابن حجر في تقريبه (۱): (مقبول)-يعني: حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه-، ولا أعلم له متابعا. حدث بهذا عن: عبدالله بن المقدام، وهو: ابن الورد الطائفي، قال الحسين (۱): (ليس بمشهور) (۱۰). حدث به عبدالله بن المورد الطائفي، قال الحسين (۱): (ليس بمشهور) (۱۰). حدث به عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۸۸) ورقمه/ ٤٠٣٦.

<sup>(</sup>٢) بكسر النون، وبالسين المهملة الساكنة، وبالعين المهملة المفتوحة. - الإكمال (٧/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) محمع الزوائد (٦/ ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٤) كما في: هذيب الكمال (١٨/ ٢١١) ت/ ٣٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) التأريخ الكبير (٥/ ٤٣٣) ت/ ١٤١١.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل (٥/ ٣٦٥) ت/ ١٧١٥.

<sup>.(99 /</sup>Y) (Y)

<sup>(</sup>۸) (ص/ ۹۲۸) ت/ ۴۲٤۸

<sup>(</sup>٩) الإكمال (ص/ ٢٥٠) ت/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>۱۰) وانظر: التأريخ الكبير (٥/ ٢٠٩) ت/ ٦٦٦، والجرح والتعديل (٥/ ١٧٥) ت/ ٨٢٣. والتذكرة (٢/ ٩٣٤) ت/ ٣٦٣٧.

المقدام عن نسعة بن شداد، ولم أر فيه حرحاً، ولا تعديلاً (١)... ومنه يتبين أن هذا الحديث حديث منكر والله أعلم -. وفي أحد إسنادي البزار: إسماعيل بن عياش، وهو: الحمصي، ضعيف إذا حدث عن غير أهل بلده، وهذا منه ؛ لأن حجاجاً: كوفي. ثم هو مدلس، ولم يصرح بالتحديث. وفي سنده الآخر: سلمة بن الفضل، قال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ) - وتقدم -.

الله عنه -أن رجلاً قال: يا مالك-رضي الله عنه -أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أخي يحب هذه السورة-يعني " قل هو الله أحد "-، فقال: (بَشِّرْ أَخَاكَ بالجَنَّة).

هذا الحديث رواه: البزار (۲) عن محمد بن السكن الأيلي عن جعفر بن بن بن فرقد عن أبيه وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس به... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام عن محمد عن أنس إلا جعفر ابن حسر، وهو صالح الحديث) اهد. وجعفر بن حسر ضعفه العقيلي ( $^{(7)}$ )، وابن الجوزي  $^{(9)}$ ، وغيرهم، وله أحاديث منساكير. وأبسوه

<sup>(</sup>١) له ترجمة في الإكمال لابن ماكولا، وتقدمت الحوالة إليه، والمؤتلف للدارقطني(٤/ ٢٢٧٩)، والتوضيح (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) [ ٤ ٧/ أ ] الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (١/ ١٨٧) ت/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) الكامل(٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٥) الضعفاء (١/ ١٧٠) ت/ ٦٦١.

ضعيف-وتقدّم-. وأورد ابن عدي هذا الحديث تارة (١) في مناكير جعفر بسنده عن محمد بن السكن به، وتارة (٢) في مناكير أبيه حسر بن فرقد بسنده عنه عن الحسن وثابت البناني، كلاهما عن أنس به !؟ وتقدمت عدة أحاديث بنحو هذا (٣).

الله عنهما-: أنّ امرأة جاءت بابن عباس-رضي الله عنهما-: أنّ امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله ان ابني هذا به جنون، وإنه يأخذه عند غدائنا، وعشائنا، فيفسد علينا. فمسَحَ رسُولُ الله عليه وسَلّم-صدرة، وَدَعَا. فثع ثعّة ثعّة عنه و خرج من جوفه مثل الجرو الأسود، وسعى.

هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة، ورواه عنه جماعة... فرواه: الإمام أحمد ( $^{\circ}$ ) وهذا لفظه -عن يزيد، ورواه ( $^{(1)}$  -أيضاً -عن عفان، وعن  $^{(V)}$  أبي سلمة،

<sup>.(10. /</sup>٢) (1)

<sup>(1) (7 / 17).</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر-مثلاً -الأحاديث/ ١٧١٠، ١٨٢٧، ١٨٣٠، ١٨٤٥.

<sup>(</sup>٤) وقع في حديث عفان عن حماد عند الإمام أحمد-وستأتي الحوالة عليه-بعـــد هــــذا اللفظ: قال عفان: فسألت أعرابياً، فقال: بعضه على لإثر بعض. اهــــ. وقال أبو عبيــــد في غريب الحديث (٢/ ٢١٢) في معناها: (يعني: قاء قيئة)اهـــ.

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٧) ورقمه/ ٢١٣٣.

<sup>(</sup>٦) (٤/ ١٤١) ورقعه/ ٢٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) (٤/ ٢٤١) ورقمه/ ٢٤١٨.

ورواه: الدارمي<sup>(۱)</sup>، ورواه-أيضاً-: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن علي بن عبدالعزيز، كلاهما (الدارمي، وعلي) عن الحجاج بن منهال، أربعتهم (يزيد، وعفان، وأبو سلمة، وحجاج) عنه<sup>(۲)</sup> عن فرقد السَّبَخي<sup>(٤)</sup> عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به... وللإمام أحمد عن يزيد، وللطبراني: (فشفي)، بدل قوله: (وسعى) في بعض ألفاظ الحديث.

ورحال الحديث ثقات عدا: فرقد، وهو: ابن يعقوب السبخي، أبو يعقوب البسبخي، أبو يعقوب البصري... ضعفه يحيى القطان (٥)، وابن معين (١) في رواية عنه وقال ابن سعد (٧): (كان ضعيفاً، منكر الحديث)، وقال الإمام أحمد (٨): (يروي عن مُرّة منكرات)، وقال البخاري (٩): (في حديث مناكير)، ووهاه:

<sup>(</sup>١) في (المقدمة، باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر والبهائم والجــن) ١/ ٢٤ ورقمه/ ١٩.

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ٥٥) ورقمه/ ۱۲٤٦٠.

 <sup>(</sup>٣) ورواه من طريق حماد بن سلمة-كذلك-: ابن أبي شيبة في المسصنف (٨/ ٥٠)،
 وأبو نعيم في الدلائل (٣٩٥)، والبيهقي في الدلائل(٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) بفتح السين المهملة، والباء المنقوطة بواحدة من تحتها، وكسر الحاء المنقوطة. هـذه النسبة إلى السبخة، وهي التراب المالح، الذي لا ينبت فيه النبات، وقد تستعمل هذه النسبة في الدباغ ؛ فإنه تستعمل السبخة في الجلود للدباغة... قاله السمعاني في الأنساب (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) كما في: الجرح والتعديل (٧/ ٨١) ت/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) كما في: المصدر المتقدم (٧/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) الطبقات الكبرى (٧/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>A) كما في: أحوال الرجال (ص/ ١٠١-١٠١) ت/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٩) التأريخ الكبير (٧/ ١٣١) ت/ ١٩٥.

أيوب السحتيان (١)، والنسائي (٢)، ويعقوب بن شيبة (٣) فالإسناد ضعيف، وضعفه الألباني (٤)، ولا أعلم للحديث طرقاً أخرى، ولا شواهد، فهو: منكر --والله أعلم-.

مع الله عنهما-: بينما أنا أطوف مع الله عنهما-: بينما أنا أطوف مع النبي-صلى الله عليه وسلم-إذ سمع رجلاً يقول: اللهم اغفر لفلان بن فلان، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (قدْ غُفرَ لصاحبك).

هذا الحديث رواه: الطبراني في الكبير<sup>(6)</sup> عن عبيد بن كثير التمار عن يحيى ابن الحسن بن الفرات القزاز، وساقه-أيضاً-عن علي بن سعيد الرازي عن مصرف بن عمرو اليامي، كلاهما عن الحارث بن عمران الجعفري عن محمد ابن سوقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، أطول من هذا... وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(1)</sup>، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه: الحارث بن عمران الجعفري، وهو ضعيف) اه... وهذا الجعفري وهاه أبو زرعة<sup>(۷)</sup>،

<sup>(</sup>١) كما في: تمذيب الكمال (٢٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) كما في: المصدر المتقدم (٢٣/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) كما في: المصدر المتقدم، الحوالة نفسها.

<sup>(</sup>٤) في تعليقه على المشكاة (٣/ ١٦٦٥) ورقمه/ ٥٩٢٣.

<sup>(</sup>٥) (١٢/ ٥) ورقمه/ ١٢٢٩٩.

<sup>(1)(1) 101).</sup> 

<sup>(</sup>٧) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٨٤) ت/ ٣٨٥.

ومن دون الحارث بن عمران فيه توبعوا، فقد رواه: الفاكهي في أخبار مكة (٥) عن عبدالسلام بن عاصم عن إسحاق بن إسماعيل عن الحارث بن عمران به... وعبدالسلام بن عاصم هو: الجعفي، قال أبو حاتم (١): (شيخ)، وقال ابن حجر (٧): (مقبول). وشيخه هو: الرازي-حبّويه (٨)-.

﴿ وَمُمَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْفُرْعِ: حَدَيْثُ أَنْسُ عَنَدُ الشَّيْحِيْنِ: أَنْ رَجَلاً مِنْ أَهُلُ البَادِيةِ أَتَى النِّيَّ—صلى الله عليه وسلم—، فقال: يارسول الله، متى الساعة؟ قال: (ويلك، وما أعددت لها) ؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله،

 <sup>(</sup>١) كما في: سؤالات البرقاني له (ص/ ٢٤) ت/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) المحروحين (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) الكشف الحثيث (ص/ ٨٨) ت/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) تتريه الشريعة (١/ ٤٧) ت/ ٥.

<sup>(</sup>٥) (١/ ١٧٧) ورقمه/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٦) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٤٩) ت/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٧) التقريب (ص/ ٦٠٨) ت/ ٤٠٩٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: نزهة الألباب (١/ ١٩٥) ت/ ٦٩٧.

ورسوله. قال: (إنك مع من أحببت)<sup>(١)</sup>.

♦وما روياه-أيضاً-من حديث ابن مسعود نحوه (٢).

أحوما رواه الترمذي، والإمام أحمد من حديث صفوان بن عسال نحوهما، وهو حديث حسن<sup>(٣)</sup>.

أي قتادة الطبراني في الكبير، وفي الأوسط من حديث أبي قتادة أي فتادة أيضاً−، وهو حديث حسن لغيره (٤):

﴿ وَمَا رُواهُ فِي الْكَبِيرِ نَحُوهًا –أَيضاً –من حديثي عبدالله بن يزيد (٥)، وأبي سريحة (٢)، بإسنادين واهيين.

♦ وما رواه البزار من حديث ابن عباس قال: عاد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رجلاً من الأنصار، فلما دنا منه سمعه يتكلم في الداخل... وفيه أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لما سأله عمن كان يتكلم ذكر أنه لا يعرفه. فقال-صلى الله عليه وسلم-: (ذاك جبريل)، وسنده ضعيف (٧).

﴿ وما رواه أبو يعلى، وغيره من حديث عبدالله بن أنيس رفعه: (أفلحت الوجوه)، يعني: من قتلوا ابن أبي الحقيق، ومنهم: حليف للأنصار، لم يسم.

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب الأول، ورقمه / ٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم في الباب المشار إليه، ورقمه/ ٥.

<sup>(</sup>٣) ورقمه/ ٨.

<sup>(</sup>٤) ورقمه/ ١١.

<sup>(</sup>٥) ورقمه/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) ورقمه/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) تقدم في فضائل الأنصار، ورقمه/ ١٣.٤.

والحديث حسن لغيره(١).

﴿ وما رواه الطبراني في الأوسط من حديث زيد بن ثابت قال: بينا أنا، وأبو هريرة، وفلان ولم يسمه حذات يوم في المسجد ندعوا، ونذكر ربنا إذ خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم -... الحديث، وفيه أن كل واحد منهم دعا، وجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يؤمن. وسنده ضعيف (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم في فضائل جماعة من الأنصار، ورقمه/ ٧٣٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم في فضائل زيد بن ثابت، ورقمه/ ١٣٩٠.

## الفصل الثابي

الأحاديث الواردة في فضائل الأبناء الذين ولدوا في عهد النبي—صلى الله عليه وسلم— ممن ماتوا، أو مات النبي—صلى الله عليه وسلم— وهم في دون سن التمييز

## وفيه مبحثان:

## المبحث الأول ما ورد في ما اشتركوا فيه

م ١٨٦٠ - [١] عن عائشة - رضى الله عنها -: (أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتَى بِالصَّبْيَانَ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ (١)، وَيُحَنِّكُهُمْ). هذا الحديث رواه: البحاري (٢) بسنده عن عبد الله (يعني: ابن المبارك)،

<sup>(</sup>١) أى: يدعو لهم، ويمسح عليهم. وأصل البركة: ثبوت الخير، وكثرته. قاله النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) في (كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم) ١١/ ١٥٥ ورقمه/ ٦٣٥٥ عن عبدان (واسمه: عبد الله بن عثمان) عن عبد الله به.

ومسلم<sup>(۱)</sup> بسنده عن عبد الله بن نمير، وأبو داود<sup>(۲)</sup> بسنده عن أبي أسامة (وهو: حماد بن أسامة)، وبسنده عن محمد بن فضيل، والإمام أحمد عن<sup>(۳)</sup> أبي معاوية (وهو: محمد بن خازم)<sup>(3)</sup>، وعن<sup>(٥)</sup> عبد القدوس بن بكر بن خنيس، وأبو يعلى<sup>(١)</sup> بسنده عن شريك (هو: ابن عبد الله) كلهم عن هيشام بن عروة<sup>(٧)</sup> عن أبيه عن عائشة به، واللفظ حديث مسلم، وللبخاري وللإمام

(۱) في (كتاب: الآداب، باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته...) ٣/ ١٦٩١ ورقمه/ ٢١٤٧ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير به. ورواه في (كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله) ١/ ٢٣٧ ورقمه/ ٢٨٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب (واسمه: محمد بن العلاء)، كلاهما عن ابن نمير به، بمثله، بزيادة في آخره. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٠) ورقمه/ ٤، ورواه من طريقه-أيضاً-: البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤١٤).

(٢) في (كتاب: الأدب، باب: في الصبي يولد فيؤذن في أذنه) ٥/ ٣٣٣ ورقمه/ ٥١٠٦ عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة، ثم ساقه عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فسضيل، كلاهما عن هشام به. ورواه من طريق أبي أسامة-أيضاً-: ابن أبي الدنيا في العيال (١/ ٣٤٥) ورقمه/ ١٨٣.

(٣) (٤٠) (۲۲ م۲۲) ورقمه/ ۲٤١٩٢.

(٤) وكذا رواه: ابن راهويه في مسنده (٢/ ١١٦) ورقمه/ ٥٨٧ عن أبي معاوية بـــه.
 ورواه-أيضاً-: الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٩٣) بسنده عن أبي معاوية به.

(٥) (٤٢/ ٥٠٨) ورقمه/ ٢٧٧٥٢.

(٦) (٨/ ٨٨) ورقمه/ ٤٦٢٣ عن بشر بن الوليد عن شريك به. وكذا رواه عن بشر: ابن أبي الدنيا في العيال (١/ ٤٠٢) ورقمه/ ٢٣٧.

(۷) وكذا رواه: الحميدي في مسنده(۸۸/۱) ورقمـــه/١٦٤، وابـــن الجـــارود في المنتقـــى (ص/٤٤) ورقمه/١٤٠ عن ابن المقرئ، كلاهما عن سفيان(هو: ابن عيينة)عن هشام به، بنحوه.

أحمد عن أبي معاوية: (كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم)، وللبحاري زيادة في آخره. ولأبي داود: (كان يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة)، وقال عقبه: (زاد يوسف: "ويحنكهم ". ولم يذكر البركة) اهه، يعهي: يوسه به موسى أحد شيخيه في هذا الحديث -. ولأبي يعلى: (كان يؤتى بالسصبيان يدعو لهم، ويبرك عليهم).

وشريك بن عبد الله في إسناد أبي يعلى ضعيف-كما تقدّم-، وهو متابع في روايته لهذا الحديث من طرق كثيرة-كما سلف-.

الله عنه-قال: (لما فتح نبي الله عنه الله عنه عله وسلم-مكة جعل أهلُ مكة يأتونه بـصبياهم، فتح نبي الله-صلى الله عليه وسلم-مكة جعل أهلُ مكة يأتونه بـصبياهم، فيَدعُو لهم بالبركة، ويَعسَحُ رُؤوسَهُمْ. قال: فحيء بي إليه، وأنا مخلق (١)، فلم يسيى من أجل الخلوق).

هذا الحديث رواه: أبو داود $^{(1)}$ عن أبوب بن محمد الرقي عن عمر بن الموب $^{(7)}$ . والإمام أحمد $^{(4)}$ -ومن طريقه: الطبراني في الكبير $^{(9)}$ -عن فياض بنن

<sup>(</sup>١) هو طيب معروف من الزعفران، وغيره، يتضمخ به الرجل. قاله أبـــو موســــى في المجموع المغيث (١/ ٦١١).

رَّ) في (كتاب: الترجل، باب: في الخلوق للرجال) ٤/ ٤٠٤–٤٠٥ ورقمه/ ٤١٨١. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) ورواه: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٣١٩) بسنده عن عمر بن أيوب، به-أيضاً-.

<sup>(</sup>٤) (٢٦/ ٤ .٣-٥،٣) ورقمه/ ١٦٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) (٢٢/ ١٥٠-١٥١) ورقمه/ ٤٠٦ عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه به.

والحديث عن عبد الله عن أبيه رواه-أيضاً-: العقيلي في الضعفاء (٢/ ٣١٩)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٥٥)، وابن عــساكر في المستدرك (٣/ ٥٥)، وابن عــساكر في تأريخه (٢٣/ ٢٢٤) بسنديهما عن الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>١) وكذا رواه: البخاري في تأريخه الصغير (١/ ١١٦) بسنده عن فياض بن محمد به.

<sup>(</sup>۲) (۲۲/ ۱۵۱) ورقمه/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) (٢٢/ ١٥١) ورقمه/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: البخاري في تأريخه الصغير (١/ ١١٦)، وابن عساكر في تأريخه (٦٣/ ٢٢٦) بسنديهما عن ابن أبي الزرقاء به... ووقع في أحد إسنادي ابن عساكر: (ثابت عـــن عبد الله الفزاري عن أبي موسى عن الوليد) اهـــ، والصواب: عبد الله الهمداني أبي موســــى– والله سبحانه أعلم-.

<sup>(°)</sup> الحديث من طريق أخرى عن ابن برقان رواه-كذلك-: البيهقي في السنن الكبرى (°) الحديث من طريق أخرى عن ابن برقان رواه-كذلك-: البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۰۰)، وابن عساكر في تأريخه (۲۲/ ۲۲۰).

الوليد بن عقبة) اه...

وفي الحديث علتان، الأولى: أن أبا موسسى الهمداني بجهسول، قسال البخاري<sup>(1)</sup>: (ليس يعرف أبو موسى، ولا عبد الله) اهه؛ لأن الحديث يأتياً عبد الله الهمداني، وأحياناً أخرى عن أبي موسى، وهما واحد (۱). أحياناً – عن عبد الله الهمداني، وأحياناً أخرى عن أبي موسى، وهما واحد (۱). وجهله – أيضاً –: ابن عدي (۱)، وابن عبد البر (۱)، والذهبي (۱)، وابن حجر وقال البخاري وذكره: البخاري (۱)، وابن عدي (۱)، والعقيلي (۱) في الضعفاء. وقال البخاري في تأريخه الكبير (۱۱): (لا يصح حديثه) اهد.، يعني هذا. وقال ابن عبد البر (۱۱): (وقالوا: وأبو موسى هذا بجهول) اهد. والأخرى: أن الحديث منكر؛ تفرد بهذا المجهول، قال أبو عمر بن عبد البر (۱۱): (الحديث منكر مضطرب، لا يصح؛ ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقاً في زمن النبي – صلى مضطرب، لا يصح؛ ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقاً في زمن النبي – صلى

<sup>(</sup>١) التأريخ الصغير (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) وانظر: تأريخ ابن عساكر (٦٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الكامل (٤/ ٢٣٥–٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٣/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٥) المغني (١/ ٣٦٤) ت/ ٣٤٣٨.

<sup>(</sup>٦) التقريب (ص/ ٥٦٠) ت/ ٣٧٥١.

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الصغير (ص/ ١٣٨) ت/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) الموضع المتقدم-آنفاً-من الكامل.

<sup>(</sup>٩) الضعفاء (٢/ ٣١٩) ت/ ٩٠٦.

<sup>(</sup>۱۰) (۱۰) (۲۲٤ /٥) ت/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>١١) الاستيعاب (٣/ ٦٣١).

<sup>(</sup>١٢) المصدر المتقدم (٣/ ٦٣١-٦٣٢).

الله عليه وسلم-يوم الفتح صبياً.

ويدل-أيضاً على فساد ما رواه أبو موسى المجهول: أن الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد، وعمارة ابني عقبة حرجا ليردا أختهما أم كلثوم عن الهجرة، وكانت هجرةا في الهدنة بين النبي-صلى الله عليه وسلم-، وبين أهل مكة... ومن كان غلاماً يوم الفتح ليس يجيء منه مثل هذا، وذلك واضح، والحمد لله رب العالمين) اهب، ثم ذكر حادثة أخرى تدل على أنه كان كبيراً زمن النبي-صلى الله عليه وسلم-مما يؤيد نكرارة الخبر، ونحو كلامه هذا مطولاً، ومختصراً جاء عن جماعة من أهل العلم بالحديث كالبخاري(۱)، وابن أبي خيثمة(۱)، وابن الأثير(۱)، والمنذري(١)، وابن عيرهم.

ومما يؤيد نكارة الخبر-أيضاً-: أن النبي-صلى الله عليه وسلم-ما كان عرماً لمّا دخل مكة يوم الفتح؛ حنى يتحاشى مس الخلوق... والأدلة على خرماً لمّا دخل مكتب أهل العلم مسسطورة، ومن ذلك: أن البخاري(٢) عقد في كتاب الحج باباً قال فيه: (باب: دخول الحرم، ومكة بغير

<sup>(</sup>١) التأريخ الصغير (١/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) كما في: تأريخ ابن عساكر (٦٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة (٤/ ٥٧٥–٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) مختصر سنن أبي داود (٦/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥) الإصابة (٣/ ٦٣٨) ت/ ٩١٤٧.

<sup>(</sup>٦) عون المعبود (١١/ ٢٣٧-٢٣٨).

<sup>.(</sup>Y)-Y./E)(Y)

إحرام...)، ثم أورد فيه بعض الأحاديث، ومنها (١): حديث أنس بن مالك رضي الله عنه - دخل عام الفيتح، رضي الله عنه - دخل عام الفيتح، وعلى رأسه المغفر (١)...).

ومما سبق تتضح نكارة الحديث، وقد أورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٢)، وقال: (منكر) اه... وحديث عائشة المتقدم-آنفاً-مغن عن هذا الحديث، وهو أعم منه-ولله الحمد، والمنة-.

<sup>(</sup>۱) (ورقمه/ ۱۸٤٦).

<sup>(</sup>٢)-بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وبعد الفاء المفتوحة راء مهملة-: ما غطى الرأس من السلاح، كالبيضة، وشبهها. من حديد كان، أو من غيره. وقد يُلسبس تحست القلنسوة. مأخوذ من (الغفر)، وهو: التغطية.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٣٤٨)، والتمهيد (٦/ ١٥٨)، وعمدة القاري (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) (ص/ ٤١٢) ورقمه/ ٨٩٧.

## المبحث الأخر ما ورد في تفصيل فضائلهم على الانفراد

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عن عرضوا بأعيانهم... وضيم أقسام:

∰ القسم الواحد والستون ومئتان: ما ورد في فضائل إبراهيم-رضي الله عنه-بن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

الله عنه –قال: لما توفي إبراهيم، عازب –رضي الله عنه –قال: لما توفي إبراهيم، قال رسول الله –صلّى الله عليه وسلم –: (إِنَّ لَهُ مُوْضِعًا تَوْضِعُهُ فِي الجَنَّة).

هذا الحديث رواه جماعة عن البراء، فرواه: عدي بــن ثابــت، وعــامر الشعبي، ومسلم بن صبيح، وغيرهم.

فأما حديث عدي بن ثابت عنه فرواه: أبو عبدالله البخـــاري(١)-وهــــذا

(۱) في (كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المسلمين)٣/ ٢٨٨ ورقمه/ ١٣٨٢ عن أبي الوليد (يعني: الطيالسي)، وفي (كتاب: بدء الخلق، باب: ما حاء في صفة الجنة وألها مخلوقة)٦/ ٣٦٨ ورقمه/ ٣٢٥٥ عن حجاج بن المنهال، وفي (كتاب: الأدب، باب: من محلوقة)٦/ ٣٦٨ الأنبياء) ٥٩٣ / ٩٠٥ ورقمه/ ٦١٩٥ عن سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن شعبة به.

لفظه (۱)-، والإمام أحمد (۱)، كلاهما من طرق عن شعبة عنه به... وأسانيد الإمام أحمد صحيحة على شرط الشيخين.

وأما حديث عامر الشعبي عنه فرواه: الإمام أحمد (٢) من طريقين عن

(١) من حديث أبي الوليد، ولبقيتهم مثله.

(۲) (۳۰) (۳۰) ورقمه/ ۱۸۵۰۲ عن بهز (وهو: ابن أسد)، و (۳۰/ ۲۱۰) ورقمه/ ۲۱۰ (۲) (۲۰) ورقمه/ ۱۸۶۸۶ عن وكيع(وهو: ابن الجراح)، و (۳۰/ ۲۲۲) ورقمه/ ۱۸۶۸۷عن محمد بسن جعفر، ثلاثتهم عن شعبة به. والحديث من طريق وكيع عن شعبة رواه-أيضاً-: ابن عبدالبر في الاستيعاب(۱/ ۵۵).

(٣) (٣) (٥٦/ ٥٦) ورقمه/ ١٨٤٩٧ عن أسود بن عامر (وهو: المعروف بشاذان) عن إسرائيل (يعني: ابن يونس السبيعي)، و (٣٠/ ٥٢٠ - ٥٢١) ورقمه/ ١٨٥٥١ عن محمد بن جعفر عن شعبة (هو: ابن الحجاج)، كلاهما عن جابر به، بنحسوه. ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ١٤٠) عن عبيد الله بن موسى وَعن وكيع، كلاهما عن إسرائيل به، بنحوه... و زاد وكيع في حديثه: (إنه صديق، شهيد) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٢/ ١٤٥)

جابر، ورواه: أبو يعلى (۱) بسنده عن فراس، كلاهما عنه به، بنحوه، إلا أن للإمام أحمد في حديث إسرائيل عن جابر: (إن له موضعاً في الجنهة تستم رضاعه، وهو صديق)... ولعل الزيادة فيه من أوهام جابر، وهو: الجعفي، رافضي، ضعيف، تركه غير واحد، ومدلس لم أره قد صرح بالتحديث، لكنه قد توبع-دون الزيادة-، فهي زيادة: منكرة.

ووردت الزيادة-أيضاً-من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-، ولكن سيأتي (٢) أنه حديث ضعيف جداً، فلا يصلح في الشواهد.

وروى الإمام أحمد (٢) من طريقين عن السدي (٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه –قال: (لو عاش إبراهيم بن النبي –صلّى الله عليه وسلم –لكان صديقاً نبيا)، وهذا موقوف حسن الإسناد.

ورقمه/ ٧١٤ بسنده عن شعبة عن جابر. ورواه: البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩) بسنده عن أسود بن عامر به.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۲۰۱) ورقمه/ ۱۹۹۲ عن أبي بكر (يعني: ابن أبي شيبة) عن معاوية بن هشام (هو: القصار) عن سفيان (وهو: الثوري) عن فراس (وهو: ابن يجيى الهمداني) به. والحديث عن أبي بكر رواه-أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ٤٥١) ورقمــه/ ٣١٣٥. ورواه: أبو نعيم في المعرفة (۲/ ١٤٤) ورقمه/ ٧١٢ بسنده عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحديث ذي الرقم/ ١٨٦٤.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ٢٥٩) ورقمه/ ١٢٣٥٨، وأعاده(٢١/ ٢٠١ع-٤٠٣) ورقمه/ ١٣٩٨٥.

<sup>(</sup>٤) ومن طريق السدي-وهو: إسماعيل-رواه أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكــــبرى (١/ ١٤٠)، وأبو نعيم في المعرفة (٢/ ١٤٣) ورقمه/ ٧١١.

وروى جماعة منهم: البخاري<sup>(۱)</sup>في صحيحه بسنده عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم بن النبي-صلّى الله عليه وسلم-؟ قال: (مات صغيراً، ولو قضي أن يكون بعد محمد-صلّى الله عليه وسلم-نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده).

وأما حديث مسلم بن صبيح عنه فرواه: الإمام أحمد (٢) من طرق عن سليمان الأعمش عنه به، بنحوه... وله في حديث سفيان الثوري: (إن له موضعاً تتم رضاعه في الجنة)، وأسانيده صحيحة على شرط الشيخين، ومسلم بن صبيح هو: الهمداني.

ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد<sup>(۱)</sup> بسنده عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن يزيد بن البراء عن البراء به، بنحوه... فهي طريق رابعة للحديث عن البراء-رضى الله عنه-.

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الأدب، باب: من سمى بأسماء الأنبياء) ١٠/ ٥٩٣ ورقمه/ ٦١٩٤.

<sup>(</sup>٢) (٣٠) (٣٠) ورقمه/ ١٨٥٥٠ عن ابن نمير، و (٣٠/ ٥٨٧) ورقمه الم ١٨٦٢٤ عن يحيى (هسو: ابسن عن عبد الرزاق (يعني: ابن همام)، و (٣٠/ ٣٠٤) ورقمه الم ١٨٧٠٥ عن يحيى (هسو: ابسن سعيد القطان)، كلاهما (عبدالرزاق، ويحيى)عن سفيان(وهو: الثوري)، كلاهما(ابسن نمسير، والثوري) عن الأعمش به. والحديث عند عبد السرزاق في مسصنفه (٧/ ٤٩٤) ورقمه الم ١٤٠١٠.

ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ١٤١) بسنده عن أبي عوانة (يعني: الوضاح اليشكري) عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٥٢) ورقمه/ ٣١٣٦.

الله ١٨٦٣ [٢] عن عمرو بن سعيد القرشي – رحمه الله –قال: لمسا تسوفي إبراهيم، قال رسول الله –صلّى الله عليه وسلم –: (إنّ إبْرَاهِيْمَ ابْني، وَإِنَّهُ مَاتَ فِي الثَّدْي، وَإِنَّ لَهُ لَظِيْرَيْنِ (١) تُكْمِلانِ رِضَاعَهُ فِي الجَنَّة).

رواه: مسلم<sup>(۱)</sup> عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، ورواه: الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، ورواه: أبو يعلى<sup>(١)</sup> عن زهير بن حرب، وَعن<sup>(٥)</sup> سريج بن يونس، أربعتهم عن إسماعيل بن علية<sup>(١)</sup> عن أيوب عنه به... وهندا مرسل صحيح الإسناد؛ عمرو بن سعيد من التابعين، والحديث صحيح موصولاً، ثابت من حديث البراء بن عازب-رضي الله عنه-عند البخاري، وغيره، بلفظ: (إن له موضعاً توضعه في الجنة). فأصل الحديث بنه، وبغيره من شواهد: حسن لغيره-والله أعلم-.

<sup>(</sup>۱)-بكسر الظاء، مهموزاً-أي: مرضعتين.-انظر: شرح مسلم للنـــووي (۱۰/ ۲۲)، وبلوغ الأماني (۲۲/ ۲۰۱).

 <sup>(</sup>۲) في (كتاب: الفضائل، باب: رحمته-صلّى الله عليه وسلم-الصبيان، والعيال) ٤/
 ۱۸۰۸ ورقمه/ ۲۳۱۲.

<sup>(</sup>٣) (١٩/ ١٩٢/ ١٥٣–١٥٣) ورقمه/ ١٢١٠، ورواه من طريقه: البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٦٥) ورقمه/ ١١٠١، وفي السنن الكبرى (٢/ ٣٦٣)، وهو مختصر في السنن.

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٠٥) ورقمه/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) وللحديث طرق عن إسماعيل انظرها في: العيال لابن أبي الدنيا (ورقمـــه/ ١٧٧)، وصحيح ابن حبان (الإحسان ١٥/ ٤٠٠-٤٠١ ورقمه/ ٦٩٥٠).

الله عنه ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله-صلّى الله عليه وسلم-صلى رسول الله-صلّى الله عليه وسلم- وقال: (إنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الجَنَّة، وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صَدِّيْقًا، نَبِيًّا (١)).

رواه: ابن ماجه (۲) عن عبد القدوس بن محمد عسن داود بسن شبيب الباهلي (۳) عن إبراهيم بن عثمان عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه به... وهذا إسناد ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن عثمان، وهو: الجوهري، متسروك الحديث - كما تقدم -. يرويه عن الحكم بن عتيبة، وهو: الكندي، مدلس، ولم يصرح بالتحديث. وعبد القدوس بن محمد - في الإسناد - هو: العطار البصري، ومقسم هو: مولى ابن عباس.

والحديث أعلّه الحافظ في الإصابة (١)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٥) بإبراهيم بن عثمان، وأفاد الحافظ أن ابن منده قد أخرجه، وقسال:

<sup>(</sup>١) الحديث واه-كما سيأتي-، وما جاء في لفظه تعليق بالمحال، وهو مستلزم للمحال-أيضاً-... وانظر: بلوغ الأماني (٢٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة (٢/ ١٤٢ – ١٤٣) ورقمه/ ٧٠٩ عن الطبراني عن أحمد بن داود المكي عن داود بن شبيب به، بنحوه إلا أن فيه: (لو عاش لعتقست أخوالسه القبط، وما استرق قبطي) اه...

<sup>.(9 ( / 1 ) ( )</sup> 

<sup>(</sup>٥) (١/ ٢٦٥) رقم/ ٥٤٥.

(غريب) اهـ.. وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (١)، وقال: (صحيح)، وأظنها خطأ، أو وهم؛ لأنه أورد الحديث في السلسلة الضعيفة (٢)، وضعفه بابن عثمان –أيضاً –.

والطرف الأول من الحديث ثبت عند البخاري، وغيره من حديث البراء ابن عازب-رضي الله عنه-وعند مسلم من حديث عمرو بن سعيد ينميه: (إن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة)-وتقدما آنفاً-، وهو مرسل. وورد مثل الطرف الآخر موقوفاً على أنس-رضي الله عنه-بسند حسسن<sup>(۱)</sup>، وورد من طريق ضعيفة من حديث البراء-المتقدم-.

١٨٦٥ - [٤] عن الأسود بن سريع-رضي الله عنه-قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله-صلّى الله عليه وسلم-قال: (الْحَقُ بِسَلَفِنَا الصَّالِحِ: عُثْمَـانَ ابْنَ مَظْعُون).

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(1)</sup> عن عبدان بن أحمد عن زيد بن الحريش عــن عبد الرحمن بن واقد العطار<sup>(0)</sup> عن معمر بن يزيد عن الحــسن عنــه بــه...

<sup>(</sup>۱) (ص/ ۱۱۵) رقم/ ۳۳۲.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۲۵٤) رقم/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: حديث البراء-المتقدم-.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٢٨٦) ورقمه/ ٨٣٧-ورواه من طريقه: السضياء في المختسارة (٤/ ٢٥٧) ورقمه/ ١٤٥٧–.

<sup>(</sup>٥) وعن عبد الرحمن بن واقد ذكره البخاري-معلقاً-في تأريخه الكبير (٧/ ٣٧٨) ت/

والإسناد ضعيف، فيه ثلاث علل، الأولى: فيه زيد بن الحريش، وهو مجهول. والثانية: فيه عبد الرحمن بن واقد، قال أبو حاتم (۱): (شيخ)، وقال ابن حجر في تقريبه (۲): (مقبول)، يعني: إذا توبيع، وإلا فلين الحيديث، كما هو اصطلاحة -، ولم أر من تابعه عليه، من هذا الوجه. والثالثة: فيه الحيسن، وهو: البصري، لم يسمع الأسود بن سريع (۱)؛ فإسناد الحيديث: ضعيف. ومعمر بن يزيد - في الإسناد - هو: السلمي.

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى عن محمد بن عمر عن يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة قال: لما محمد بن أبي صعصعة قال: لما مات إبراهيم بن البي صلّى الله عليه وسلم قيل له: أين ندفنه؟ قال: (عند فرطنا عثمان بن مظعون)... ومحمد بن عمر هو: الواقدي، متروك الحديث، وشيخه لم أقف على ترجمة له، والحديث مرسل؛ عبد الله بن عبد الرحمن من التابعين (°). وحديث الأسود بن سريع بذكر إبراهيم ضعيف، لا أعلم في حد بحثى ما يشهد له.

وانظر: المنتخب من أزواج النبي-صلّى الله عليـــه وســـلم-لابـــن زبالــــة (ص/ ٨٣)، والإستيعاب لابن عبد البر (١/ ٤٣)، والإكمال للحسيني (ص/ ٢٩١) ت/ ٥٩٣.

<sup>(</sup>١) كما في: الجرح والتعديل لابنه (٥/ ٢٩٦) ت/ ١٤٠٦.

<sup>(</sup>۲) (ص ۲۰۳) ت/ ۶۰۶٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع التحصيل (ص/ ١٦٣–١٦٤) ت/ ١٣٥.

<sup>.(1 £ \ / 1) ( £ )</sup> 

<sup>(</sup>٥) انظر: التقريب (ص/ ٨١) ٥٢١) ت/ ٣٤٥٣.

وروى الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، والطبراني في الكبير، وغيرهما من طريق ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: لما ماتت زينب ابنة رسول الله-صلّى الله عليه وسلم-قال رسول الله-صلّى الله عليه وسلم-: (الحقي بسلفنا الخير: عثمان بسن مظعون)... وإسناده ضعيف. ويشهد له-كذلك-ما رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عمر، مرفوعاً: (قدموه على فرطنا)، وسنده ضعيف<sup>(۱)</sup>.

وهذه في فضائل ابن مظعون أحاديث يصلح بعضها لعضد البعض الاخر، فهي بمجموعها: حسنة لغيرها، كما تقدم-والله أعلم-.

١٨٦٦-[٥] عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-قال: لما ولدت أم إبراهيم جاء جبريل-عليه السلام-فقال: (السَّلامُ عَليكَ يَا إبرَاهِيْم).

رواه: الطبراني في الأوسط<sup>(۳)</sup> عن طاهر بن عيسى بن قيرس المصري عسن يحيى بن بكير المخزومي عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عنه به، في قصة، مطولاً... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يزيد ابن أبي حبيب، وعقيل بن خالد، تفرد به ابن لهيعة عنهما)اه...

والحديث من طريق يزيد، وعقيل رواه ابن منده، ذكر روايته: الحافظ ابن

<sup>(</sup>١) تقدم برقم/ ١٦١٤، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم/ ۱۹۱۳.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٥٥) ورقمه/ ٣٦٩٩.

حجر في الإصابة (١)، ثم قال: (هذا حديث غريب من حديث الزهري) اه... وأورده شيخه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢)، وقال-وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه: ابن لهيعة، وهو ضعيف) اه...، وهو كما قال، وينضاف: أنه مدلس، ولم أره صرح بالتحديث... فالحديث ضعيف، لم أره إلا من هذا الوجه، ولم أر ما يشهد له-والله أعلم-.

قدم معها من مصر، كان يدخل عليها، وكان في نفس رسول الله—صلى الله عليه وسلم-شيء، فأخبر عمر-رضي الله عنه-، فأخذ السيف، وأقبل يسعى عليه وسلم-شيء، فأخبر عمر-رضي الله عنه-، فأخذ السيف، وأقبل يسعى حتى دخل على مارية، فوجد قريبها ذلك عندها، فأهوى إليه بالسيف ليقتله، فلما رأى ذلك منه كشف عن نفسه-وكان بحبوباً-، فرجع عمر إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: الله-صلى الله عليه وسلم-: (ألا أخبرُكَ يَاعُمَر ؟ إنَّ جبريلَ-صلى الله عليه وسلم-أتاني، فَاخبَرَني أنَّ الله عليه وبسلم-: فلاماً مني، وَبشَرين أنَّ في بَطنها غلاماً مني، وَالله أشبه النَّاسَ بي، وَأَمرَني أنْ أُسُمِّيه إبراهيم، وَكنَّاني بِابي غُلاماً مني، والولا أي أكرة أنْ أحول كُنيتي التي عُرِفْتُ بِها لَتكنَّيْت بِابي إبراهيْم. ولولا أي أكرة أنْ أحول كُنيتي التي عُرِفْتُ بِها لَتكنَّيْت بِابي إبراهيْم. ولولا أي أكرة أنْ أحول كُنيتي التي عُرِفْتُ بِها لَتكنَّيْت بِابي إبراهيْم. ولولا أي أكرة أنْ أحول كُنيتي التي عُرِفْتُ بِها لَتكنَّيْت بُبابي إبراهيْم. وكاناني جبريل عليه السّلامَ-).

<sup>(1) (1/</sup> ٩٣).

<sup>(17) (9) (</sup>٢).

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup>، وقال: (رواه: الطبراني، وفيه: هانئ بن المتوكل، وهو ضعيف) اه.... وهانئ بن المتوكل هو: أبو هاشم الإسكندراني، ذكره ابن حبان في المحروحين<sup>(۱)</sup>، وقال: (كان يسدخل عليه لما كبر، فيحيب، فتكثر المناكير في روايته، فلا يجوز الاحتجاج به بحال)، وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، والمتروكين<sup>(۱)</sup>.

ولا أدري كيف بقية الإسناد؛ لأن أحاديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-من المعجم الكبير، لايزال بعضها مفقوداً-فيما أعلم-، ولم أر حديثه هذا في القدر الموجود، ولم أره-كذلك-في غير كتاب الهيثمي.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على ستة أحاديث، كلها موصولة، إلا واحداً. منها حديث صحيح—انفرد به البخاري—. وحديث حسس لغيره. وثلاثة أحاديث ضعيفة. وحديث ضعيف جداً—والله أعلم—.

<sup>(1) (4) (171-771).</sup> 

<sup>.(47 /4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٧٢) ت/ ٣٥٨٣، وانظر: الميزان (٥/ ٤١٦) ت/ ٩١٩٨.

#### 🕸 القسم الثاني والستون ومئتان:

# ما ورد في فضائل إبراهيم بن أبي موسى الأشعري(١)-رضي الله عنهما-

١٨٦٨-[١] عن أبي موسى-رضي الله عنه-قال: (وُلِكَ لِي غُلاَمٌ، فأتيتُ بِهِ النَّبِيَّ-صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم-، فسمَّاهُ إبراهيمَ، فحنَّكُهُ بتمرَةٍ، ودعَا لـــهُ بالبَرَكَة).

هذا الحديث رواه: أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي أسامة جماعة.

فرواه: أبو عبدالله البخاري(٢)-وهذا لفظه-عن إســحاق بــن نــصر، ورواه( $^{(7)}$ -أيضاً-، ومسلم $^{(3)}$ ، وأبو يعلى $^{(9)}$ ، ثلائتهم عن أبي كريب محمد بن

<sup>(</sup>۱) هو أكبر ولد أبي موسى، وعداده في أهل الكوفة... انظر: المعرفة(١/ ٢٠٨) ت/ ٧٠، وأسد الغابة(١/ ٥٣)، وتمذيب الكمال(٢/ ١٢٧) ت/ ١٩٦، والإصابة(١/ ٩٦) ت/

 <sup>(</sup>۲) في (باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعنى عنه وتحنيكه، من كتاب: العقيقة)
 ٩/ ٥٠٠ ورقمه/ ٥٤٦٧. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة(١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (باب: من سمى بأسماء الأنبياء، من كتاب: الأدب) ١٠/ ٩٤ ورقمه/ ٦١٩٨. وهو في الأدب المفرد له (ص/ ٢٨٣) ورقمه/ ٨٤٢. ورواه من طريقه: البغوي في شــرح السنة(١١/ ٢٧١/ ٢٧٢) ورقمه/ ٢٨٢٠.

<sup>(</sup>٤) في (باب: استحباب تحنيك المولود عند ولادته، من كتـــاب: الآداب) ٣/ ١٦٩٠ ورقمه/ ٢١٤٥.

<sup>(</sup>٥) (۱۳/ ۲۰۲) ورقمه/ ۷۳۱۵.

العلاء (١) وقرن مسلم به: أبا بكر بن أبي شيبة (٢) وعبد الله بن براد الأشعري -، ورواه: الإمام أحمد (٢) عن عبدالله بن محمد، كلهم (إسحاق، وأبو بكر، وعبد الله بن براد، وابن محمد، وأبو كريب) عن أبي أسامة (١) به... وإسحاق هو: ابن إبراهيم بن نصر السعدي.

<sup>(</sup>٢) والحديث في مصتفه(٥/ ٤٣٠) ورقمه/ ٢.

<sup>(</sup>٣) (٣٤١ /٣٢) ورقمه/ ١٩٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة(١/ ٢٠٨) ورقمه/ ٧٢٢–٧٢٣بـــسنده عـــن أبي كريب، ويوسف بن موسى، وهارون بن عبدالله، وعبدالله بن محمد العنبري، والبيهقـــي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٠)، وفي الشعب (٦/ ٣٩٠) ورقمــه/ ٨٦٢١، وفي الآداب (ص/ ٢٨٩) ورقمه/ ٦٠٣ بسنده عن الحسن بن علي بن عفان، كلهم عن أبي أسامة به.

#### 🛞 القسم الثالث والستون ومئتان:

ما ورد في فضائل تمام بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي-رضي الله عنهما-

♦ تقدمت (١) عدة أحاديث في دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لعمه العباس، ولولد العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد.

(١) في فضائل: جماعة من الصحابة، برقم/ ٧٦٩ وما بعده. وانظر: آخر فضائل العباس ابن عبدالمطلب-رضي الله عنه-.

# 🕸 القسم الرابع والستون ومئتان:

## ما ورد في فضائل الحارث بن العباس بن عبدالطلب الهاشمي-رضي الله عنهما-

♦ تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس، ولولد العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد. وقد أحلت عليها في القسم الذي سبق هذا - والله المستعان -.

#### 🛞 القسم الخامس والستون ومئتان:

ما ورد في فضائل عباس بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي<sup>(۱)</sup>-رضي الله عنهما-

♦ تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي-صلى الله عليه وسلم-لعمه العباس، ولولد العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... وعلمت قريباً أنه لا يصح شيء منها من حيث الإسناد.

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في الإصابة (٣/ ٥٧) ت/ ٦١٥٨، وأفاد أن الأزدي أورده فسيمن وافق اسمه اسم أبيه، وأنه كان الأصغر من ولد العباس.

# القسم السادس والستون ومنتان:

## ما ورد في فضائل عبدالرحمن بن العباس بن عبدالطلب الهاشمي-رضي الله عنهما-

♦ تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي-صلى الله عليه وسلم-لعمه العباس، ولولد العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... وقد علمت أنه لا يصح شيء منها من حيث الإسناد.

#### 🛞 القسم السابع والستون ومئتان:

# ما ورد في فضائل عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنساري-رضي الله عنهما-

حن أنس بن مالك-رضي الله عنه - أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (اللهم بارك لهما في ليلتهما)... قاله لأبي طلحة -رضي الله عنه - لما ذكر له وفاة ابنه، وصنيع أم سليم، وفيه: أنما وضعت ولداً، وأرسلت به إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، فحنكه، وسماه عبد الله... هذا الحديث لمه طرق، منها ما رواه: البحاري، ومسلم-وتقدم-(۱).

ونحوه-مختصراً-حدیث أم سلیم-رضي الله عنها-وتقدم أیسضاً، فانظره (۲)، وهو حدیث حسن لغیره.

﴿ وعن أنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لما حنك عبد الله بن زيد قال: (اذهب به إلى أبيك، فقل: بارك الله لك فيه، وجعله براً، تقياً)، وهو حديث ضعيف إسناداً، وفي متنه شذوذ من أوجه – وتقدم – (٣).

❖ خلاصة: اشتمل هذا القسم على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة.
 أحدها متفق عليه. وأحدها حسن لغيره. والأخير ضعيف.

<sup>(</sup>١) في فضائل: جماعة من الصحابة، ورقمه/ ٧٤٠.

<sup>(</sup>۲) برقم/ ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) في فضائل: أبي طلحة زيد بن سهل، ورقمه/ ١٤٤٨.

### القسم الثامن والستون ومئتان:

#### ما ورد في فضل عبدالله بن عمرو بن الأحوس الأزدي-رضي الله عنه-

المراح[1] عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أهي: ألها رأت رسول الله—صلى الله عليه وسلم—يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة، وهو يقول: (أيّها النّاسُ، لا يقتُلْ بعضُكمْ بعضًا. وإذا رمَيتُمْ فارمُوا بمثلِ حصى الخَذْف). ثم أقبل، فأتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل، فادع الله له. قال لها: (ائتيني بماء). فأتته بماء في تور من حجارة، فتفل فيه، وغسل وجهه، ثم دعاً فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، واستشفي الله—عزَّ وجَلّ—). فقلت لها: هي لي منه قليلا لابني هذا. فأحذت منه قليلاً بأصابعي، فمسحت بما شقة ابني فكان من أبر الناس. فسألتُ المرأة بعدُ: ما فعل ابنها ؟ قالت: برئ أحسن برء.

هذا الحديث رواه: ابن ماحه (۱)، والطبراني (۲) عن عبيد بن غنام، جميعاً عن أبي بكر بن أبي شيبة (۳)، والإمام أحمد (1) عن حسين بن محمد عن يزيد بن عطاء، ثم ساقه الطبراني—أيضاً—عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح عن عطاء، ثم ساقه الطبراني—أيضاً—عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح عن

<sup>(</sup>١) في (باب: النشرة، من كتاب: الطب) ٢/ ١١٦٨ ورقمه/ ٣٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير(٢٥/ ١٦٠) ورقمه/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) والحديث في مصنفه(٥/ ٤٤٥) ورقمه/ ١١٧، و(٧/ ٤٣٦) ورقمه/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) (٤٠/ ١٠١) ورقمه/ ٢٧١٣١.

يوسف بن عدي، جميعاً عن عبدالرحيم بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد (۱) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أم جندب به، واللفظ حديث الإمام أحمد، ولابن ماجه: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه أم جندب-رضي الله عنها-قالت: رأيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم، ومعها صبي لها، به بلاء، لا يتكلم. فقالت: يا رسول الله، إن هذا ابني، وبقية أهلي، وإن به بلاء، لا يتكلم. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (ائتوني بشيء من ماء). فأتي بماء، فغسل يديه، ومضمض فاه، ثم أعطاها، فقال: (أسقيه منه، وصبي عليه منه، واستشفي الله له). قالت: فلقيت المرأة، فقلت: لو وهبت لي منه ؟ فقالت: إنما هو لهذا المبتلي. قالت: فلقيت المرأة من الحول، فسألتها عن الغلام. فقالت: برأ، وعقل عقلا ليس كعقول الناس.

والحديث ذكره عن الإمام أحمد، والطبراني الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(٢)</sup>، وقال: (ورجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف)اهـ..

ويزيد بن أبي زياد-في الإسناد-هو: الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف الحديث، كبر فتغير، وكان بتلقن ما ليس من حديثه، فيحدث به-كما تقدم في مكان غير هذا-. حدث هذا الحديث عن سليمان بن عمرو بن الأحوص،

<sup>(</sup>۱) الحديث من طريق يزيد رواه-أيضاً-: ابن سعد في الطبقات الكـــبرى(٨/ ٣٠٦-٣٠)، وعبد بن حميد في مسنده(المنتخب ص/ ٤٥٢-٤٥٣) ورقمه/ ١٥٦٧، والبيهقي في الدلائل(٥/ ٤٤٣-٤٤٤)، وغيرهم.

<sup>·(</sup>r/9)(r)

وهو جشمي، ذكر المزي<sup>(۱)</sup> في الرواة عنه اثنين، وترجم له البخاري<sup>(۲)</sup>، وابن القطان<sup>(۱)</sup>: أبي حاتم<sup>(۳)</sup>، ولم يذكرا فيه حرحاً، ولا تعديلاً. وقال ابن القطان<sup>(۱)</sup>: (مجهول)، وذكره ابن حبان في الثقات<sup>(۰)</sup>—وانفرد بهذا، فيما أعلم—، وقال الحافظ في التقريب<sup>(۱)</sup>: (مقبول)—يعني: إذا توبع، وإلا فلين الحديث، كما هو اصطلاحه، ولا أعلم أحداً تابعه—. وفي إسناد الإمام أحمد: يزيد بن عطاء، وهو: أبو خالد الواسطى، ضعيف الحديث—كما تقدم—.

فالخلاصة: أن الإسناد ضعيف، ولا أعلم متنه بإسناد غيره، وفي لفظيه اضطراب؛ لأنه قد وقع في لفظ الإمام أحمد أن أم جندب قالت للمرأة: فقلت لها: هبي لي منه قليلا لابني هذا. فأخذت منه قليلا بأصابعي، فمسحت كما شقة ابني فكان من أبر الناس. ووقع في لفظ ابن ماجه: قالت :فلقيت المرأة، فقلت: لو وهبت لي منه ؟ فقالت: إنما هو لهذا المبتلي... وهذا مخالف لما في اللفظ الأول. ورواه الحافظ في الإصابة (٢) بسنده عن عبيدة بن حميد عن يزيد ابن أبي زياد به، وفيه أن أم جندب قالت: فتبعنها، فقلت: هبي لي لي من هذا الماء. فقالت: حذي منه. فأخذت منه حفنة، فسقيتها ابني عبدالله، فعاش،

<sup>(</sup>١) تمذيب الكمال (١٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) التأريخ الكبير(٤/ ٢٨) ت/ ١٨٥١.

<sup>(</sup>٣) الجرح(٤/ ١٣٢) ت/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) بيان الوهم(٤/ ٢٨٧).

<sup>(7) (3/ 317).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (ص/ ٤١١) ت/ ٢٦١٣.

<sup>(</sup>V) الإصابة (٣/ ٦٣) ت/ ١١٨٦.

فكان من برئه ما شاء الله أن يكون... وهذا مخالف لما في اللفظين الأولين. وهو والحديث قد ضعفه جماعة: كابن القطان (١)، والألباني (٢)-والله أعلم، وهو الموفق-.

<sup>(</sup>١) بيان الوهم (٤/ ٢٨٧)، وكان أورد بعض ألفاظ الحديث، دون الشاهد.

<sup>(</sup>٢) ضعيف سنن ابن ماجه(ص/ ٢٨٦) رقم/ ٧٧٣.

#### 🕸 القسم التاسع والستون ومئتان:

ما ورد في فضائل عبدالله—رضي الله عنه—، ابن رسول الله—صلى الله عليه وسلم.—

﴿عن حديجة قالت: قلت: يارسول الله، أين أطفالي منك؟ قــال: (في الجنة)... رواه: أبو يعلى الموصلي، والطبراني في الكبير، وهو حديث حــسن لغيره-وتقدم-(١).

<sup>(</sup>١) في فضائل جماعة من الصحابة، برقم/ ٧٦٢.

#### القسم السبعون ومئتان:

## ما ورد في فضائل القاسم-رضي الله عنه-، ابن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-

القاسم بن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: لما توفي القاسم بن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قالت خديجة: يا رسول الله، درت لبينة القاسم، فلو كان الله أبقاه حتى يستكمل رضاعه! فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ إِثْمَامَ رِضَاعِهِ فِيْ الجَنَّة).

رواه: ابن ماجه (۱) عن عبدالله بن عمران عن أبي داود عن هشام بن أبي الوليد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عنه به... وهذا إسناد ضعيف جداً ؛ فيه: هشام بن أبي الوليد — ويقال: هشام بن زياد، أو هشام بن أبي هشام وهو: أبو المقدام المدني، ليس بثقة، كذبه ابن معين. يرويه هشام عن أمه، ولا تعرف من هي (۲) وأبو داود — في الإسناد — هو: سليمان بن داود الطيالسي، يرويه عنه: عبدالله بن عمران، وهو: ابن أبي علي الاسدي. والحديث أعله السندي (۱) بحشام، وأورده الألباني في ضعيف سنن ابن

<sup>(</sup>١) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم-) ١/ ٤٨٤ ورقمه/ ١٥١٢.

<sup>(</sup>۲) التقريب (ص/ ۱٤۰۰) ت/ ۸۹۲۰.

 <sup>(</sup>٣) حاشیته علی سنن ابن ماجه (١/ ٤٨٥)، وانظر: مصباح الزجاجة للبوصیري (١/
 (۲۷) رقم/ ٤٦٥.

ماجه(١)، وقال: (ضعيف جدا).

♦ وتقدم في فضله: ما رواه أبو يعلى، وغيره من حديث حديجة قالـــت: قلت: يارسول الله، أين أطفالي منك ؟ قال: (في الجنة). وهو حديث حسن لغيره (٢).

(۱) (ص/ ۱۱۵–۱۱۳) ورقمه/ ۳۳۳.

(٢) تقدم في فضائل: جماعة من الصحابة، برقم ٧٦٢.

# القسم الواحد والسبعون ومئتان: ما ورد في فضائل كثير بن العباس الهاشمي —رضي الله عنهما –

﴿عَن عبدالله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلميصف عبدالله، وعبيدالله، وكثيراً بني العباس، ثم يقول: (من سبق إلي فله
كذا، وكذا). قال: فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره، وصدره، فيقبلهم،
ويلتزمهم... هذا الحديث رواه: الإمام أحمد، وهو مرسل، ضعيف الإسنادوتقدم-(۱).

♦ وتقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي - صلى الله عليهه وسلم - لعمه العباس، ولبني العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... ومنهم قدم هذا، ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم في فضائل: جماعة من الصحابة، وأرقامها/ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت في فضائل: جماعة من الصحابة برقم/ ٧٦٩ وما بعده. وانظر أواخر فضائل العباس-رضي الله عنه-.

## 🕸 القسم الثاني والسبعون ومئتان:

ما ورد في فضائل المحسّن<sup>(۱)</sup> بن علي بن أبي طالب الهاشمي-رضي الله عنهما-

أم ينتمون إلى عصبة وعمر مرفوعاً: (كل بني أم ينتمون إلى عصبة إلا ولله فاطمة فأنا وليهم، وأنا عصبتهم)، والمحسن هذا من أبناء فاطمة.

روى حديث فاطمة: أبو يعلى، والطبراني في الكبير. وروى حديث ابن عمر: الطبراني في الكبير... وهما حديثان واهيان<sup>(٢)</sup>.

﴿ وروى الطبراني في الكبير-أيضاً-من حديث حابر مرفوعاً: (إن الله جعل ذريتي في صلب علي)... وهو حديث موضوع (٣).

<sup>(</sup>١) بتشديد السين المهملة. الإصابة (٣/ ٤٧١) ت/ ٨٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) تقدما في فضائل: الحسنين، ورقماهما/ ٣١٢، ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم في فضائل: على، برقم/ ١١٤٠.

# القسم الثالث والسبعون ومئتان: ما ورد في فضائل محمد بن أبي بكر الصديق(١) – رضي الله عنهما –

عنه- الله عنها المحسن البصري قال: حدثني سيّاف عنهان - رضي الله عنه-: أن رجلاً من الأنصار دخل على عثمان، فقال: ارجع ابن أخي فلست بقاتلي. قال: وكيف علمت ذاك ؟ قال: (لأنّهُ أَتي بِكَ النبيّ - صلّى الله عَليه وسلّم - يوم سابعك، فنحّكك، ودعا لك بالبركة). ثم دخل عليه رجل من الأنصار، فقال: ارجع ابن أخي فلست بقاتلي. قال: بم تدري ذلك ؟ قال: (لأنّهُ أَتي بِكَ النبيّ - صلّى الله عَليْه وسَلّم - يوم سابعك، فحنّكك، ودعَال لك بالبركة). قال: أن النبيّ - صلّى الله عَليْه وسَلّم - يوم سابعك، فعنّكك، ودعَال لك بالبركة). قال: أن عنل الله عليه عمد بن أبي بكر، فقال: أنت قاتلي. قال: وما يدريك، يا نعثل (٢) ؟ قال: (لأنّهُ أَتِي بِكَ النبيّ - صلّى الله عليه وسَلّم -

(١) الصديق-رضي الله عنه-، وأمه أسماء بنت عميس-رضي الله عنها-ولد عام حجة الوداع، في عقب ذي القعدة بذي الحليفة، حين توجه رسول الله-صلى الله عليه وسلم-إلى حجة الوداع، فاستفتى أبو بكر-رضي الله عنه-رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فأمرها بالاغتسال، والإهلال، وأن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكان ربيباً لعلي-رضي الله عنه-، لأنه تزوج أمه بعد وفاة أبي بكر-رضوان الله عليهم-. ولمحمد رؤية، وعده جماعة في الصحابة. انظر: الاستيعاب (٣/ ٣٤٩)، وأسد الغابة (٣/ ٣٢٦) ت/ ٤٧٤٤، والإصابة (٣/ ٤٧٢) ت/ ٤٧٤٤، والإصابة

(٢) كان أعداء عثمان – رضى الله عنه – يقولون له: (نعثل) – بفتح النون، وسكون العين المهملة، وبعدها ثاء مثلثة مفتوحة –، يشبهونه برجل من أهل مصر اسمه نعثل، وكان طويل اللحية. فكان عثمان إذا نيل منه، وعيب يشبه بذلك الرجل، لطول لحيته، لم يكونوا يجدون عيباً غير هذا! ولأهل اللغة في تفسير (نعثل) أقوال. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ عبيد)، والإكمال لابن ماكولا (١/ ٣٢٧)، وتأريخ ابن عساكر (٣٩/ ٣٢٧-٣٢٨).

يومَ سَابعك ؛ ليُحَنِّكُك، ويدعُو لك بالبركة، فحريت على رسول الله-صلى الله عليه وسلم-). قال: فوثب على صدره، وقبض على لحيته. فقال: إن تفعل كان يعز على أبيك أن تسوءه. قال: فوجأه (۱) في نحره بمشاقص كانت في يده.

هذا الحديث رواه: الطبراني<sup>(۲)</sup> بإسناده عن محمد بن خالد خداش عن سلم بن قتيبة عن مبارك عن الحسن به... وذكره ابن كثير في البداية والنهاية<sup>(۲)</sup>، وقال: (هذا غريب جداً، وفيه نكارة) اهـ، كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد<sup>(۱)</sup> وقال-وقد عزاه إليه-: (وفيه سياف عثمان، ولم يسم، وبقية رجاله وثقوا) اهـ.

وسياف عثمان لم أعرفه أنا-كذلك-. وفي الإسناد إليه: مبارك، وهو: ابن فضالة البصري، وهو يدلس ويسوي، ولم يذكر سماعاً من الحسن البصري. ومحمد بن خالد حداش هو: البصري، قال ابن حجر: (صدوق يغرب) اهـــوتقدم-، وهذا من غرائب حديثه. ومحمد بن أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-كانت له عبادة واجتهاد، وكان على-رضى الله

<sup>(</sup>١) أي: ضربه. انظر: النهاية (باب: الواو مع الجيم) ٥/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۳) ورقمه/ ۱۱۸، ورواه من طریقه: ابن عــساکر فی تأریخــه (۳۹/ ۲۰۹).

<sup>(7) (</sup>٧/ ٤٩١).

<sup>.(9 \ /9) (2)</sup> 

عنه—یشنی علیه، ویفضله (۱)، و لا یصح أنه اشترك فی قتل عثمان—رضی الله عنه—، و كان قد دخل علی عثمان، و كلمه عثمان، و استحی محمد، و رجع، و تندم، و غطی و جهه، و حاجز دونه فلم تفد محاجزته. قاله ابن كثیر (۲)، و قال—أیضاً—: (ویروی أن محمد بن أبی بكر طعنه بمشاقص فی أذنه حتی دخلت فی حلقه. و الصحیه أن الذي فعل ذلك غیره، و أنه استحی و رجع) اهه.

وهذا ما دلت عليه الروايات الثابتة. وكل ما دل من الروايات أنه اشترك في دم عثمان لم يثبت شيء منه كما أفاده ودرسه الدكتور: محمد الغبان في فتنة مقتل عثمان—رضي الله عنه—(7)، وذكر في النتائج في خاتمة الكتاب(7) أنه لم يشترك في التحريض على عثمان فضلاً عن قتله أحد من الصحابة—رضوان الله عليهم—، وأنه كل ما روي في أن محمد بن أبي بكر الصديق—رضي الله عنه—كان منه شيء من ذلك باطل لا صحة له. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، منكر، كما تقدّم عن ابن كثير—والله سبحانه أعلم—.

<sup>(</sup>۱) انظر: الاستيعاب (۳/ ۳۶۹)، وأسد الغابــة (۳/ ۳۲۲) ت/ ٤٧٤٤، والإصابة (۳/ ۲۲۲) ت/ ۸۲۹٤.

<sup>(</sup>٢) البداية (٧/ ١٩٤-١٩٤).

<sup>(</sup>۳) (ص/ ۲۰۱-۲۰۷) ۱۹۳ – ۱۹۳ ، ۲۲۷ – ۲۲۸ ، ۱۳۱۵ ، ۲۳۱ ، ۳۳۱ . ۳۳۱ . ۳۳۱ . ۳۳۱ . ۳۳۱ . ۳۴۱ . ۳۴۱ . ۳۴۱ . ۳۴۱ . ۳۴۱ .

<sup>(</sup>٤) (ص/ ٢٣٢).

# ﴿ القسم الرابع والسبعون ومئتان: ما ورد في فضائل مسرع بن ياسر الجهني-رضي الله عنهما-

صلى الله عليه وسلم - وجهه في خيل - أو سريه-، وامرأته حامل، فولد له صلى الله عليه وسلم - وجهه في خيل - أو سريه-، وامرأته حامل، فولد له مولود، فحملته أمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله - قد ولد هذا المولود وأبوه في الخيل، فسمه. فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر يده عليه، وقال: (اللهم أكثر رجَالهم، وأقل أيامَاهُم (١)، وَلاَ تُحوِجُهُم، وَلاَ تُرِي أَحَدَاثَهُم خَصاصَة)، فقال: سمه مسرعاً ؛ فقد أسرع في الإسلام.

رواه: الطبراني في الكبير<sup>(۲)</sup> عن علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي عن عبدالله بن داود بن دلهاث بن إسماعيل بن عبدالله بن مسرع بن ياسر بن سويد الجهني عن أبيه داود عن أبيه دلهاث عن أبيه إسماعيل عن أبيه عبدالله عن أبيه مسرع عن أبيه ياسر به... وشيخ الطبراني: علي بن إبراهيم لم أقف على ترجمة له. وعبدالله بن داود بن دلهاث له ترجمة في الجرح والتعديل<sup>(۳)</sup>،

<sup>(</sup>١) جمع أيّم، وتقدم شرحها في الحديث ذي الرقم/ ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ٢٧٧-٢٧٧) ورقمه/ ٧١١، ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة (٥/ ٢٨١٣- ٢٨١٤) ورقمه/ ٢٦٦٥، ورواه: ابن الأثير في أسد الغابة(٤/ ٣٧٩) بسنده عن الطـــبراني. وعزاه الحافظ في الإصابة (٣/ ٦٤٨) ت/ ٩٢٠٩ – أيضاً – إلى: ابن السكن. (٣) (٥/ ٤٨) ت/ ٢٢٤.

ولسان الميزان (١)، ولم أر فيه جرحاً، ولا تعديلاً. وأبوه داود ترجم له الذهبي في الميزان (٢)، وقال: (عن آبائه، لا يصح حديثه، قاله الأزدي). وأبوه دلهاث مجهول (٣). وأبوه إسماعيل، وحده عبدالله لهما ترجمة مقتضبة في لسان الميزان (١)، حالية من الجرح، أو التعديل.

وحديثهم أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥)، وقال - وقد عزاه إلى الطبراني-: (وفيه جماعة لم أعرفهم) اهـ ؟ فالإسناد: ضعيف.

ولم أر الحديث إلا من هذا الوجه من طريق أولاد ياسر بن سويد، ولا أعرف ما يشهد له-والله أعلم-.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۱۹۲ ت / ۱۱۹۲.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٩٧) ت/ ٢٦٠٤، وانظر: لسان الميزان (٢/ ٤١٧) ت/ ١٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان (٢/ ٤٣٢) ت/ ١٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤١٨) ت/ ١٣٠٣، وُ(٣/ ٢٥٧) ت/ ١٤٤٧ -على التوالي-.

<sup>(</sup>٥) (٩/ ١٣٤)، وانظره: (٨/ ٢٤٦).

### القسم الخامس والسبعون ومئتان:

## ما ورد في فضائل معبد بن العباس الهاشمي-رضي الله عنهما-

♦ تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي – صلى الله عليهه وسلم – لعمه العباس، ولبني العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... وقد علمت أنه لا يصح شيء منها من حيث الإسناد (١).

(١) تقدمت في فضائل: جماعة من الصحابة برقم/ ٧٦٩ وما بعده. وانظر أواحـــر فضائل العباس–رضي الله عنه–.

#### المطلب الآخر؛

# عن لم يُسم (المبسمون)... وفيه أقساء:

# ∰ القسمر السادس والسبعون ومئتان: ما ورد في فضل ابن رافع بن سلمة –رضي الله عنهما –

♦ عن عبدالحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده: أنه أسلم،
وأبت امرأته أن تسلم. فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي-صلى
الله عليه وسلم-الأب ههنا، والأم ههنا، ثم خيره، فقال: (اللهم اهده)،
فذهب إلى أبيه.

رواه: النسائي، وابن ماجه، وغيرهما من طرق عن عبدالحميد بن سلمة به... وسيأتي (١) أن الحديث وهم بهذا السياق في إسناده وفي متنه، مع بيان الصواب في روايته. وهم فيه عثمان بن مسلم البتي.

<sup>(</sup>۱) برقم/ ۱۹۶۷.

# القسم السابع والسبعون ومئتان: ما ورد في فضل صبي امرأة من خثعم−رضي الله عنهما−

أمن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي: ألها رأت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وخلفه إنسان يستره من الناس أن يصيبوه بالحجارة، وهو يقول: (أيّها النّاسُ، لا يقتُلْ بعضُكُمْ بعضًا. وإذًا رمَيتُمْ فارمُوا بمثل حصَى الخَذْف). ثم أقبل، فأتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل، فادع الله له. قال لها: (ائتيني بماء). فأتته بماء في تور من حجارة، فتفل فيه، وغسل وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، واستشفي الله-عزّ وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، واستشفي الله-عزّ وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، واستشفي الله-عزّ وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، واستشفي الله-عزّ وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: (اذهبي فاغسليه به، فاخذتُ منه قليلاً بأصابعي، ومسحت بما شقة ابني فكان من أبر الناس. فسألتُ المرأة بعدُ: ما فعل ابنها ؟ قالت: برئ أحسن برء.

هذا حديث رواه: ابن ماجه، والطبراني، والإمام أحمد، واللفظ حديث الإمام أحمد. ولابن ماجه في لفظه: عن أم جندب-رضي الله عنها-قالت: رأيت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، ثم انصرف، وتبعته امرأة من خثعم، ومعها صبي لها، به بلاء، لا يتكلم. فقالت: يا رسول الله، إن هذا ابني، وبقية أهلي، وإن به بلاء، لا يتكلم. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (ائتوني بشيء من ماء). فأتي يتكلم. فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (ائتوني بشيء منه، وصبي عليه منه، واستشفي الله له). قالت: فلقيت المرأة، فقلت: لو وهبت لي منه؟ منه، واستشفي الله له). قالت: فلقيت المرأة من الحول، فسألتها عن الغلام. فقالت: برأ، وعقل عقلا ليس كعقول الناس.

وفي إسناد الحديث: يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف الحديث... وحديثه تقدم في موضع غير هذا<sup>(۱)</sup>.

(۱) برقم: ۱۸۲۹.



# فهرس الموضوعات

| الصحيفة | وضوع                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|
|         | حرف الواو                                               |
|         | القسم السادس والعشرون ومئتان: ما ورد في فـــضائل        |
| ٥       | واثلة بن الأسقع الليثي— رضي الله عنه —                  |
|         | القسم السابع والعشرون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل     |
| ٦       | وائل بن حجر الحضرمي — رضي الله عنه —                    |
|         | القسم الثامن والعشرون ومئتان: ما ورد في فضائل ورقة      |
| ٨       | ابن نوفل القرشي— رضي الله عنه —                         |
|         | القسم التاسع والعشرون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل     |
| ١٤      | الوليد بن قيس العامري— رضي الله عنه —                   |
|         | القسم الثلاثون ومئتان: ما ورد في فضائل الوليـــد بـــن  |
| 71      | الوليد المخزومي— رضي الله عنه —                         |
|         | حرف الياء                                               |
|         | القسم الواحد والثلاثون ومتتان: ما ورد في فضائل ياسر     |
| ١٧      | بن مالك العنسي – رضي الله عنه –                         |
|         | القسم الثاني والثلاثون ومئتـــان: مـــا ورد في فـــضائل |
| ١٨      | يوسف بن عبدالله بن سلام -رضي الله عنه-                  |
|         |                                                         |
|         | القسم الثالث والثلاثون ومئتان: ما ورد في فــــضائل أبي  |
| ۲۱      | ئعلبة الخشين — رضي الله عنه —                           |
|         |                                                         |

|    | القسم الرابع والثلاثون ومتتان: ما ورد في فــــضائل أبي |
|----|--------------------------------------------------------|
| 7  | حيثمة الأنصاري — رضي الله عنه —                        |
|    | القسم الخامس والثلاثون ومتنان: ما ورد في فضائل أبي     |
| ** | حيرة الصباحي — رضي الله عنه —                          |
|    | القسم السادس والثلاثون ومئتان: ما ورد في فضائل أبي     |
| ** | الدحداح الأنصاري – رضي الله عنه –                      |
|    | القسم السابع والثلاثون ومتتان: ما ورد في فـــضائل أبي  |
| ٣٣ | زيد الأنصاري – رضي الله عنه –                          |
|    | القسم الثامن والثلاثون ومتنان: ما ورد في فسضائل أبي    |
| 45 | عطية البكري – رضي الله عنه –                           |
|    | القسم التاسع والثلاثون ومثنان: ما ورد في فسضائل أبي    |
| ٣٦ | فكيهة الجهمي— مولى: صفوان رضي الله عنه –               |
|    | القسم الأربعون ومثتان: ما ورد في فضائل أبي مالـــك     |
| ٣٧ | الأشعري رضي الله عنه                                   |
|    | القسم الواحد والأربعون ومئتان: ما ورد في فضائل أبي     |
| ٤٠ | محذورة المكي – رضي الله عنه –                          |
|    | القسم الثاني والأربعون ومئتان: ما ورد في فسضائل أبي    |
| ٤Y | مريم الغساني – رضي الله عنه –                          |
|    | القسم الثالث والأربعون ومتتان: ما ورد في فضائل أبي     |
| ٤٩ | هريرة الدوسي – رضي الله عنه –                          |
|    | القسم الرابع والأربعون ومئتان: ما ورد في فـــضائل أبي  |
| 70 | هند الحجام – رضي الله عنه –                            |

| ٧٣  | <ul><li>◄ المطلب الثاني: من لم يسم (المبهمون)</li></ul>                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣  | <ul> <li>الفرع الأول: من نسبوا إلى أفراد، أو قبائل، أو نحوهما</li> </ul> |
|     | القسم الخامس والأربعون ومئتان: ما ورد في فضل ابن                         |
| ٧٣  | أخ الزارع — رضي الله عنه —                                               |
|     | القسم السادس والأربعون ومثتان: ما ورد في فضل ابن                         |
| ٧٥  | عم لأبي بكر — رضي الله عنه —                                             |
|     | القسم السابع والأربعون ومئتان: ما ورد في فضل خال                         |
| ٧٨  | أبي السوار – رضي الله عنه –                                              |
|     | القسم الثامن والأربعون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل                     |
| ۸٠  | رجل أنصاري، من بني النبيت –رضي الله عنه–                                 |
|     | القسم التاسع والأربعون ومثتان: مـــا ورد في فـــضائل                     |
| ٨٢  | رجل أنصاري، من أهل بدر –رضي الله عنه–                                    |
|     | القسم الخمسون ومئتان: ما ورد في فضل رجــــل مــــن                       |
| ۸۳  | الأنصار رضي الله عنه                                                     |
|     | القسم الواحد والخمسون ومتتان: مـــا ورد في فـــضل                        |
| ٨٧  | رجل من الأنصار — رضي الله عنه —                                          |
|     | القسم الثاني والخمسون ومئتان: ما ورد في فضل رجل                          |
| ٨٨  | من الأنصار — رضي الله عنه —                                              |
|     | القسم الثالث والخمسون ومثنان: ما ورد في فضل رجل                          |
| 97  | من الأنصار – رضي الله عنه –                                              |
|     | القسم الرابع والخمسون ومثنان: ما ورد في فضل رجل                          |
| 1.5 | من الأنصار – رضي الله عنه –                                              |

|       | القسم الخامس والخمسون ومثتان: مـــا ورد في فـــضل                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8   | رجل من الأنصار — رضي الله عنه —                                                         |
|       | القسم السادس والخمسون ومئتان: مـــا ورد في فـــضل                                       |
| 1.7   | رجل من الأنصار — رضي الله عنه —                                                         |
|       | القسم السابع والخمسون ومثتان: ما ورد في فضل رجل                                         |
| ١٠٨   | من دوس — رضي الله عنه —                                                                 |
|       | القسم الثامن والخمسون ومتتان: ما ورد في فضل رجل                                         |
| 111   | من هذيل – رضي الله عنه –                                                                |
|       | القسم التاسع والخمسون ومثتان: ما ورد في فضل عم                                          |
| 1117  | حابر بن عبدالله بن عمرو الأنصاري-رضي الله عنهما-                                        |
|       | القسم الستون ومئتان: ما ورد في فضل غلام يهـــودي                                        |
| 115   | أسلم – رضي الله عنه –                                                                   |
| 114   | <ul> <li>♦ الفرع الثاني: من لم ينسبوا</li> </ul>                                        |
|       | ﴿ الفصل الثاني: الأحاديث الواردة في فضائل الأبناء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|       | ولدوا على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ممن مـــاتوا، أو                             |
| Y • 9 | مات-صلى الله عليه وسلم-، وهم في دون سن التمييز                                          |
| 7.9   | <ul> <li>المبحث الأول: ما ورد في ما اشتركوا فيه</li> </ul>                              |
| 717   | <ul> <li>المبحث الثاني: ما ورد في تفصيل فضائلهم على الانفراد</li> </ul>                 |
| 717   | <ul> <li>المطلب الأول: من عرفوا بأعيالهم</li> </ul>                                     |
|       | القسم الواحد والستون ومثنان: مـــا ورد في فـــضائل                                      |
| 717   | إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                 |
|       | القسم الثاني والستون ومئتـــان: مـــا ورد في فـــضائل                                   |
|       |                                                                                         |

| 777 | إبراهيم بن أبي موسى الأشعري — رضي الله عنه —          |
|-----|-------------------------------------------------------|
|     | القسم الثالث والستون ومئتان: ما ورد في فضائل تمام     |
| 779 | ابن العباس الهاشمي— رضي الله عنه —                    |
|     | القسم الرابع والستون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل    |
| 74. | الحارث بن العباس الهاشمي— رضي الله عنه —              |
|     | القسم الخامس والستون ومثتان: مـــا ورد في فـــضائل    |
| 777 | عباس بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي— رضي الله عنهما — |
|     | القسم السادس والستون ومثتان: ما ورد في فـــضائل       |
| 727 | عبدالرحمن بن العباس الهاشمي – رضي الله عنهما –        |
|     | القسم السابع والستون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل    |
|     | عبدالله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري – رضـــي الله |
| 777 | عنهما –                                               |
|     | القسم الثامن والستون ومئتان: ما ورد في فضائل عبدالله  |
| 745 | ابن عمرو بن الأحوص الأزدي— رضي الله عنه –             |
|     | القسم التاسع والستون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل    |
| 747 | عبدالله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم               |
|     | القسم السبعون ومئتان: ما ورد في فضائل القاسم بـــن    |
| 749 | رسول الله صلى الله عليه وسلم                          |
|     | القسم الواحد والسبعون ومثنان: مــــا ورد في فــــضائل |
| 137 | كثير بن العباس الهاشمي – رضي الله عنه –               |
|     | القسم الثاني والسبعون ومثتان: مـــا ورد في فـــضائل   |
| 727 | and the second second                                 |
|     | المحسّن بن علي بن أبي طالب — رضي الله عنه —           |

|       | القسم الثالث والسبعون ومئتان: مـــا ورد في فـــضائل     |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 727   | محمد ابن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه –                |
|       | القسم الرابع والسبعون ومثتان: مـــا ورد في فـــضائل     |
| 727   | مسرع بن ياسر الجهني – رضي الله عنهما –                  |
|       | القسم الخامس والسبعون ومثنان: ما ورد في فسضائل          |
| 111   | معبد بن العباس الهاشمي – رضي الله عنه –                 |
| 729   | <ul> <li>المطلب الثاني: من لم يسم (المبهمون)</li> </ul> |
|       | القسم السادس والسبعون ومثتان: ما ورد في فضل ابن         |
| 7 2 9 | رافع بن سلمة - رضي الله عنهما -                         |
|       | القسم السابع والسبعون ومئتان: ما ورد في فضل صبي         |
| 70.   | امرأة من خثعم— رضي الله عنهما —                         |
| 707   | 🗞 فهرس الموضوعات                                        |
|       |                                                         |

بحمد الله وتوفيقه تم المجلد العاشر من الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة

> ويليه المجلد الحادي عشر ، وأوله: الفصل الثالث الأحاديث الواردة في فضائل الصحابيات